

## الستنيزة المنبوتة



غبار مخيند حوده التخار

## بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يسببكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين \* وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين \* أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين \* ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾

( قرآن كرنيم )

١

اختلف المسلمون في الخروج من المدينة والمقام بها ، وكره على الحروج لما علم أن قريشا قد أقبلت لحربه ، ثم خرج على مضض ، ثم ندم القوم الذين أشاروا بالخروج وقالوا:

ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك ، وما كان لنا أن نستكر هك والأمر إلى الله ثم إليك .
فقال على عقال .

\_\_ قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم ، ولا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته(١) أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه .

ثم قال لهم :

... انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم . وجاء جُعيل بن سراقة وهو يتنفس مكروبا فقال :

ـــ يا رسول الله قيل لى إنك تُقتل غدا .

فضرب النبي ــ عَلَيْكُم ــ بيده إلى صدره وقال:

\_ أليس الدهر كله غدا ؟

ثم دعا بثلاثة رماح فعقد ثلاثة ألوية ، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن خُضَير ، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر بن جموح ، ودفع لواء المهاجرين إلى على بن

<sup>(</sup>١) المراد عدة القتال .

أبى طالب ، ثم دعا بفرسه فركبه وتقلد القوس وأخذ بيده قناة والمسلمون متلبسون السلاح قد أظهروا الدروع فهم مائة دارع . فلما ركب عليه السعدان أمامه يعدوان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كل واحد منهما دارع ، والناس عن يمينه وشماله حتى سلك على البدائع ، ثم زقاق الحسنى ، حتى أتى الشيخين ، وهما أطمان كانا فى الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان ، فسمى الأطمان الشيخين .

وانتهى \_ عَلِيْكُ \_ إلى رأس الثنية فسمع جلبة وأصواتا مرتفعة ، فالتفت فقال :

- \_ ما هذه ؟
- ــــ هذه حلفاء ابن أبيّ من اليهود .
  - \_\_ [سلموا ؟
    - . Y \_\_
- \_ إنا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك .
- ـــ يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود ؟
  - \_ لا حاجة لنا فيهم .

وردهم رسول الله عليه لله على الله الله بن أبى بن سلول مهانة وطفق يفكر فى ذلك الرد وتراوده فكرة أن ينخذل برجاله عن الجيش احتجاجا على ما فعله رسول الله عليه السلام بحلفائه !

ومضر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وعرض عسكره بالشيخين ، فعرض عليه غلمان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير

وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدرى وسُمرة بن جندب ورافع بن خديج ، فردهم رسول الله \_ صلى الله عليه و آله \_ فالتفت ظهير بن رافع إلى رافع بن خديج ثم قال :

ـــ يا رسول الله إنه رام يعينني .

و جعل رافع يتطاول وعليه خفان له ، فأجازه رسول الله عليه الله عليه الله عليه خفان له ، فأجازه رسول الله عليه خفان له ، فلما أجازه قال شمرة بن جندب لمرى بن سنان الحارث وهو زوج أمه :

ـ يا أبيه ، أجاز رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أصرع رافع بن خديج وردنى وأنا أصرع رافعا !

فقال مرى :

\_ يا رسول الله رددت ابنى وأجزت رافع بن خديج وابنى يصرعه! فقال رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ :

\_\_ تصارعا .

... فصرع سمرة رافعا فأجازه رسول الله ـــ عَلَيْظُ ـــ ·

وأقبل أبى فنزل ناحيّة العسكر ، فجعل حلفاؤه ومن معه من المنافقين يقولون لابن أبى :

\_\_ أشرت عليه بالرأى ونصحته وأخبرته أن هذا رأى من مضى من آبائك ، وكان ذلك رأيه مع رأيك فأبى أن يقبله وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه .

فصادفوا من ابن أبي نفاقا وغشا . وغابت الشمس فأذن بلال بالمغرب ، فصلى رسول الله على رسول الله على رسول الله على السلام نازل فى بنى النجار ، واستعمل على الحرس محمد بن مسلمة فى خمسين رجلا يطيفون بالمعسكر ، حتى إذا كان

آخر الليل سار .

ورأى المشركون رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حيث أدلج ونزل بالشيخين ، فجمعوا خيلهم وظهرَ هم واستعملوا على حرسهم عكرمة بن أبى جهل فى خيل من المشركين . وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ تدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلهم ويهابون موضع الحرة ومحمد بن مسلمة .

وكان السحر فقال رسول الله عَلَيْكُم :

\_\_ أين الأدلاء ؟ من رجل يدلنا على الطريق ويخرجنا على القوم من كثب ؟

فقام أبو خثيمة الحارثى فقال:

\_ أنا يا رسول الله .

فخرج برسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وركب فرسه فسلك به فى بنى حارثة ، ثم أخذ فى الأموال حتى مر بحائط (١) مربع ببن قيظى وكان أعمى البصر منافقا. فلما دخل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حائطه قام يحثى التراب فى وجوه المسلمين ويقول:

\_ إن كنت رَسُولَ الله فلا تدخل حائطي فلا أحله لك .

فضربه سعد بن زيد الأشهلي بقوس في يده فشجه في رأسه فنزل الدم،

فغضب له بعض بني حارثة ممن هو على مثل رأيه فقال :

\_ هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل لا تدعونها أبدا .

فقال أسيد بن خضير:

<sup>(</sup>١) حديقة .

\_ لا والله ولكن نفاقكم . والله لولا أنى لا أدرى ما يوافق النبى \_ عنقه وعنق من هو على مثل رأيه .

ونهاهم النبي ــ عَلِيلًا ــ عن الكلام فأسكتوا .

ومضى رسول الله \_ عليه \_ ، فبينا هو فى مسيره إذ ذب فرس أبى بردة بن نيار بدنبه فأصاب كلاب سيفه فسل سيفه . فقال رسول الله مثالة :

\_ يا صاحب السيف شم ( اغمد ) سيفك ، فإنى إخال السيوف ستسل اليوم فيكثر سلها .

ولبس رسول الله عليه عليه سمن الشيخين درعا واحدة ، حتى انتهى إلى أحد فلبس درعا أخرى ومغفرا وبيضة فوق المغفر . فلما نهض رسول الله سمن الشيخين زحف المشركون على تعبية . ونزل رسول الله والذين معه بالشوط حائط بين المدينة وأحد . وحانت الصلاة وهو يرى المشركين فأمر بلالا فأذن، وأقام وصلى بأصحابه الصبح صفوفا . وقام عبد الله بن أبي، بن سلول في قومه وقال :

\_ أطاعهم وعصانى . ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ ورجع ابن سلول وتبعه ثلثائة من قومه من أهل النفاق والريب ، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال :

أذكركم الله ودينكم ونبيكم وما شرطتم لله أن تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم .

\_\_ لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال . وإن أطعتنى يا أبا جابر لترجعن فإن أهل الرأى والحجى قد رجعوا ، ونحن ناصروه في مدينتنا وقد خالفنا وأشرت عليه بالرأى فأبي إلا طواعية

الغلمان.

فلما أبي عبد الله بن أبيّ أن يرجع ودخل هو وأصحابه أزقة المدينة ، قال لهم أبو جابر :

ـــ أبعدكم الله ! إن الله سيغني النبي والمؤمنين عن نصركم . فلما رجع عبد الله بن أبيّ بمن معه قالت بنو حارثة من الأوس: ــ نقتلهم .

وقالت بنو سلمة من الخزرج:

\_ لا نقتلهم .

وهما أن يقتتلا فأنزل الله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فَتُتِّينُ وَاللَّهُ أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ﴾ (١) . ﴿ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 🎻 <sup>(٢)</sup> .

وبقى مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ سبعمائة رجل ، ولم يكن مع المسلمين يومئذ إلا فرسان: فرس لرسول الله ــ عَلَيْكُم ــ وفرس لأبى بردة . ومضى رسول الله حتى نزل الشعب من أحد وبات به ليله ، وحانت صلاة الصبح والمسلمون يرون المشركين ، فأذن بلال وأقام رسول الله بأصحابه ، ثم خطب خطبة حثهم فيها على الجهاد :

« أيها الناس أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته ، والتناهي عن محارمه . وإنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم

<sup>(</sup>۱) النساء ۸۸ . (۲) آل عمران ۱۲۲ .

وطن نفسه على الصبر واليقين والجد والنشاط ، فإن جهاد العدو شديد كربه ، قليل من يصبر عليه إلا من عزم له على رشده .

إن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه ، فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد . والتمسوا بذلك ما وعدكم الله . وعليكم بالذي آمركم به فإنى حريص على رشدكم .

إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف ، وهو ما لا يجبه الله ولا يعطى عليه النصر والظفر .

من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا . ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غنى حميد . ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ، ولا أعلم من عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه . وإنه قد نفث وألقى فى روعى الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها ولا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها ، فاتقو الله ربكم وأجملوا فى طلب الرزق لا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصيه الله . والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر الجسد والسلام عليكم » .

وجعل رسول الله ظهر جيشه إلى أحد وقال:

\_ لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال .

وانصرف عبد الله بن عمرو بن حزام من عند عبد الله بن أبتى بن سلول وقد يئس من رجوعه ومن معه لمؤازرة رسول الله عليه السلام ، وظل يعدو حتى لحق برسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ وهو يسوى الصفوف .

وسرحت قريش الإبل والخيل في زروع كانت بقرب أحد ، فقال رجل من الأنصار حين نهي رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ عن القتال :

\_ آثرعي زروع بني قيلة(١) ولما نضارب ا

و تعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل ومعهم مئتا فرس قد قادوها إلى جنوبهم ، فجعلو على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل ، و جعلوا على الخيل صفوان بن أمية ، وعلى الرماة عبد الله بن أبى ربيعة و كانوا مائة رام ، و دفعوا اللواء إلى طلحة بن أبى طلحة ، وصاح أبو سفيان :

\_ يا بنى عبد الدار نحن نعرف أنكم أحق باللواء منا وأنا أتينا يوم بدر من اللواء . وإنما يؤتى القوم من قبل لوائهم فالزموا لواءكم وحافظوا عليه وخلوا بيننا وبينه ، فإنا قوم مستميتون موتورون نطلب ثأرا حديث عهد .

ولم يجد كلامه قبولا فجعل يقول :

\_ إذا زالت الألوية فما قوام الناس وبقاؤهم بعدها ؟

فغضبت بنو عبد الدار وقالوا:

\_ نحن نسلم لواءنا ؟ لا كان هذا أبدا . وأما المحافظة عليه فسترى . ثم أسندوا الرماح إليه وأحدقت به بنو عبد الدار وأغلظوا لأبى سفيان . بعض الإغلاظ . فقال أبو سفيان :

\_ فنجعل لواء آخر .

\_ نعم ولا يحمله إلا رجل من بنى عبد الدار لا كان غير ذلك أبدا! وجعل رسول الله \_ عَيْقِطَة \_ يمشى على رجليه يسوى تلك الصفوف ويبوئ أصحابه مقاعد للقتال ، ويقول:

<sup>(</sup>١) بنو قيلة هم الأوس والخزرج ، وقيلة أم من أمهات الأنصار نسبوه إليها .

ـــ تقدم يا فلان وتأخر يا فلان .

حتى إنه ليرى منكب الرجل خارجا فيؤخره فهو يقومهم كأنما يقوم القداح ، حتى إذا استوت الصفوف سأل:

- من يحمل لواء المشركين ؟
  - \_ عبد الدار .
- \_ نحن أحق بالوفاء منهم ، أين مصعب بن عمير ؟

كان مصعب من عبد الدار وكان لواء قريش فيهم قبل الإسلام ، فلما سمع مصعب بن عمير قول رسول الله عليه السلام قال:

- \_ هأنذا .
- \_ خذ اللواء .

فأخذه مصعب فتقدم به بين يدي رسول الله \_ عُلَيْتُه \_ . .

ونظر على إلى مصعب بن عمير إذا به يذكر ذلك اليوم الذي كانوا فيه جلوسا مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، إذ. طلع عليهم مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقعة بفرو . فلما رآه رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بكي للذي كان فيه مصعب من النعمة ثم قال :

ـ كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة ؟

قالوا :

- ــ يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم : نكفى المؤنة ونتفرغ للعبادة .
  - \_ بل أنتم خير منكم يومئذ .

وأقبل خالد بن الوليد ومعه عكرمة بن أبي جهل . بعث رسول الله

الزبير بن العوام وقال له :

ــ استقبل خالد بن الوليد .

وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وكانوا خمسين رجلا ، وقالوا له : 
سانضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا واثبت مكانك إن كان لنا 
أو علينا ، إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، وإن 
رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، وإن 
رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا .

ودنا عبد الله بن جحش من رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ وقال :

\_ يا رسول الله ، إن هؤلاء القوم قد نزلوا بحيث ترى ، فقد سألت الله فقلت : اللهم أقسم عليك أن نلقى العدو غدا فيقتلونى ويبقروا بطني ويمثلوا بى ، فتقول لى : فيم صنع بك هذا ؟ فأقول : فيك .

وأنا أسألك يا رسول الله أخرى ، أن تلي تركتي من بعدي .

ـــ نعم ،

وتصاف القوم للقتال ، وجلس رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ تحت راية مصعب بن عمير .

۲

كان مخيريق اليهودى من أحبار يهود ، فقال يوم السبت ورسول الله \_\_ متالله \_\_ بأحد :

ــــيا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن محمدا نبى ، وأن نصره عليكم حق .

فقالوا :

ـــ ويحك 1 اليوم يوم السبت .

ـــ لا سبت .

ثم أخذ سلاحه وقال:

ـــ إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فيه .

وخرج مخيريق خير يهود إلى أحد ، فإذا بهند بنت عتبة قد قامت أمام صفوف المشركين في النسوة اللاتى معها وأخذن الدفوف يضربن بها وقالت :

ويها بنى عبد الدار ويها حمداة الأدبار ضربا بكل بتار

إن تقبلوا نعانى ونفراق المارق أو تدبروا نفراق غير وامرال

<sup>(</sup>١) وامق : محب .

ثم رجع النسوة ليكن إلى موّخر الصف ، وتقدم أبو عامر عبد عمرو بن صيفى بن مالك بن النعمان في الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى : \_\_\_ يا معشر الأوس أنا أبو عامر .

كان أبو عامر الفاسق خرج من المدينة إلى مكة مباعدا لرسول الله \_ عليه \_ ومعه خمسون غلاما من الأوس ، وكان يعد قريشا أن لو قد لقى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان . وهو يتقدم الآن ليثبت لقريش أنه لا يزال الراهب الذي تتعلق به أفئدة قومه ، وأن محمد بن عبد الله إن كان قد أطلق عليه اسم « الفاسق » فإنما كان ذلك حسدا منه . وبلغ نداء ألى عامر مسامع قومه فقالوا :

\_ فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق .

فلما سمع ردهم عليه قال:

\_\_ لقد أصاب قومي بعدى شرا .

واستأذن حنظلة بن أبى عامر رسول الله \_ عَلَيْظُ \_ في قتل أبيه الفاسق فنهاه عن قتله ، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى أبو عامر وأصحابه .

مر وحشى ومعه مزاريق بهند بنت عتبة فقالت له :

\_ إيه أبا دُسْمة ! اشف واستشف .

وكان قُرمان من المنافقين وكان قد تخلف عن أحد ، فلما أصبح عيره نساء بني ظفر فقلن :

\_ يا قُرمان قد خرج الرجال وبقيت ! استحى يا قرمان ألا تستحيى مما صنعت ؟

وطاف بذهنه أن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إذا ذكره قال من أهل النار ،

فوطن النفس على عدم الخروج وأعرض عما تقول له النسوة ، ولكنهن ألحفن في تعييره فقلن :

ــ ما أنت إلا امرأة ، خرج قومك وبقيت في الدار .

فثار لكرامته فدخل بيته فأخرج سهمه وجعبته وسيفه وخرج يعدو حتى انتهى إلى رسول الله حيالة حوهو يسوى صفوف المسلمين ، فجاء من خلف الصف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه ، وكان أول من رمى بسهم من المسلمين ، جعل يرسل نبلا كأنها الرماح وإنه ليصيح صياح الجمل ، ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل والمسلمون مشدوهين وفي رعوسهم استفسار : أهذا الذي يفعل الأعاجيب من أهل النار ؟! وأخرج رسول الله عليه السلام سيفا وكان مكتوب في إحدى

فى الجبن عار وفى الإقبـال مكرمـــة والمرء بالجبـن لا ينجـــو من القـــدر

وقال :

ـــ من يأخذ هذا السيف بحقه ؟

فقام إليه على بن أبي طالب ليأخذه ، فقال له عليه السلام :

\_ اجلس .

وقام عمر فأعرض عنه ، وطلبه الزبير بن العوام ثلاث مرات كل ذلك ورسول الله يعرض عنه ، حتى قام إليه أبو دجانة وقال :

ـــ وما حقه يا رسول الله .

ــ تضرب به في وجه العدو حتى ينحني .

\_ أنا آخذه بجقه .

كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت ، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل . فلما أخذ السيف من يد رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه ، وحين رآه رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ يتبختر بين الصفين قال :

ـــ إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.

ونادى أبو سفيان :

ـــ يا معشر الأوس والخزرج خلو بيننا وبين بنى عمنا وننصرف عنكم .

فشتموه أقبح شتم ولعنوه أشد اللعن .

وخرج رجل من المشركين على بعير له فدعا للبراز فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثا ، فقام إليه الزبير فوثب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير ، فقال رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ :

ـــ الذي يلي حضيض الأرض مقتول .

وكتمت الأنفاس ومدت العيون إلى ذلك العراك الدائر فوق البعير ، فوقع المشرك فوقع عليه الزبير بن العوام فذبحه ، فأثنى عليه رسول الله — عليه ـــ وقال :

ــ لکل نبی حواری وإن حواری الزبير .

ثم التفت عليه السلام إلى من حوله وقال:

ــ لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه .

وخرج طلحة بن أبى طلحة وبيده لواء المشركين وطلب المبارزة مرارا ، فلم يخرج إليه أحد فقال :

\_ يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم إلى الجنة وأن قتلانا إلى النار ، غزوة أحد فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة ؟ كذبتم واللات والعزى لو كنتم تعلمون ذلك حقا لخرج إلى بعضكم .

وخرج إليه على بن أبى طالب ورسول الله \_ عَلَيْكُ \_ جالس تحت الراية عليه درعان ومغفر وبيضة ، فالتقيا فحمل طلحة على على عليه السلام فضربه بالسيف فاتقاه بالدرقة فلم يصنع شيئا ، وحمل على عليه السلام وعلى طلحة درع ومغفر فضربه بالسيف فقطع ساقيه ، ثم أراد أن يجهز عليه فسأله طلحة بالرحم ألا يفعل فتركه ولم يجهز عليه .

وسر رسول الله وكبر تكبيرا عاليا وكبر المسلمون ، ثم شد أصحاب رسول الله \_ على كتائب المشركين فجعلوا يضربون وجوههم وهم ينادون بشعارهم :

\_\_ أمت :. أمت .

كان الـزبير بن العـوام قد وجــد في نفسه حين سأل رسول الله \_\_ عَلَيْتُهُ \_\_ السيف فمنعه وأعطاه أبا دجانة وقال :

« أنا ابن صفية عمته ومن قريش ، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني ، والله لأنظرن ما يصنع » .

وراح الزبير يقاتل وهو يتبع أبا دجانة ، فإذا بأبى دجانة يقاتل ويمعن فى الناس لا يلقى أحدا إلا قتله ، وكان فى المشركين رجل لا يدع للمسلمين جريحا إلا أجهز عليه فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه ، فدعا الزبير الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين ، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه . فضربه أبو دجانة فقتله . فأيقن الزبير أن أبا دجانة قد أخذ سيف رسول الله عليه السلام بحقه ، وذهب ما كان فى نفسه من وجد عليه .

ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبى طلحة فارتجز يقول :

إن على رب اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا فتقدم باللواء والنسوة خلفه يحرضن ويضربن بالدفوف فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى مؤتزره فبدت رئته ، فرجع حمزة وهو يقول :

\_ أنا بن ساق الحجيج .

والتقط لواء المشركين أخو عثمان وأخو طلحة وهو أبو سعيد بن أبي طلحة ، فقامت النساء خلفه يقلن :

ضربا بنى عبد الدار ضربا حماة الأدبار ضربا بنى عبد الدار فربا بكل بتار (١)

فحمل عليه سعد بن أبى وقاص فقطع يده اليمنى . فأخذ اللواء بيده اليسرى فضربه على يده اليسرى فقطعها ، فأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضمه إلى صدره وحنى عليه ظهره ، فأدخل سعد سية القوس بين الدرع والمغفر فرمى به وراء ظهره ، ثم ضربه حتى قتله وأخذ يسلبه درعه ، فنهض إليه سبيع بن عوف ونفر معه فمنعوه سلبه ، وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين : درع فضفاضة ومغفر وسيف جيد .

وحمل لواء المشركين مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ، فراح يترنح وهو في النفس الأجير حتى وصل إلى أمه سلافة وكانت مع النسوة خلف الجيش . فوضع رأسه في حجرها فقالت له :

 <sup>(</sup>١) البتار : السيف .

- -- من أصابك ؟
- -- سمعت رجلا حين رماني يقول خذها وأنا ابن أبي الأفلح .
  - ـــ أفلحي والله ! هو من رهطي .
  - وكانت من الأوس وكان عاصم بن ثابت منهم .

ثم حمل لواء المشركين أخو مسافع الحرث بن طلحة فرماه عاصم فقتله ، فحمل إلى أمه سلافة وهي مع النساء بأحد فقالت في فزع :

- من أصابك ؟
- ... سمعت رجلا يقول خذها وأنا ابن أبي الأفلح .

فملاً الغيظ قلب سلافة فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم قاتل ابنيها أن تشرب فيه الخمر ، ثم قامت تنادى في المشركين :

--- من جاء برأس عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح فله مائة من الإبل . فحمل اللواء أخو مسافع وأخو الحرث وهو كلاب بن طلحة فقتله قرمان ، فراح بعض المسلمين يرنو إلى قرمان وهو يعجب أهذا من أها النار ؟!، فحمله أخوهم وهو الجلاس بن طلحة فانقض عليه طلحة بن عبيد الله الله انقضاض الصاعقة فضربه ضربة أزهقت روحه ، فسقط لواء المشركين بعد أن قتل آخر أبناء طلحة . وعند ذلك حمله أرطأة بن شرحبيل ، فإذا بعلى بن أبى طالب يمشى إليه وقد أطل من سيفه المنون ويضربه ضربة يتركه بعدها كأمس الدابر .

ونظر ضرار بن الخطاب إلى خالد بن الوليد وقال له :

- ـــ كر على القوم .
- فقال له خالد في ضيق:

كان ضرار بن الخطاب يقول بعد بدر:

\_ من قتل أبا الحكم ؟

فيقال:

\_ ابن عفراء .

\_ من قتل أمية بن خلف ؟

\_ خبير بن بساف .

\_ من قتل عقبة بن أبي معيط ؟

\_\_ عاصم بن ثابت .

\_ من أسر سهيل بن عمرو ؟

\_ مالك بن الدخشم .

فلما خرجوا إلى أحد كان يقول :

\_ إن قاموا في صياصيهم فهي منيعة لا سبيل لنا إليهم نقيم أياما ثم ننصرف ، وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم فإن معنا عددا أكثر من عددهم ونحن قوم موتورون خرجنا بالظعن يذكرننا قتلي بدر ، ومعنا كراع ولا كراع معهم وسلاحنا أكثر من سلاحهم .

فلما التقى الجمعان وقلب ضرار بن الخطاب ينبض بالحقد على الأنصار ولاحت الهزيمة لقريش ، قال ضرار فى نفسه :

\_\_ هذه أشد من وقعة بدر .

وانطلقت الهتافات من حناجر المسلمين:

\_ أمت .. أمت .

ونادى المشركون:

\_ يا للعزى .. يا لهبل ..

والتقط شريح بن قانط لواء المشركين فصار هدفا لصناديد المسلمين وما أسرع أن قتل ، ثم حمله صواب غلام ابن عبد الدار ، فانطلق قزمان إليه فحمل عليه فقطع يده اليمنى ، فاحتمل اللواء باليسرى فقطع اليسرى ، فاحتضن اللواء بذراعيه وعضديه وحنى عليه ظهره وقال :

\_ يا بنى عبد الدار هل اعتذرت ؟

فحمل عليه قرمان فقتله كما قتل طلحة كبش الكتيبة من قبل ، وخرج عبد الرحمن بن أبي بكر فقال :

\_\_ من يبارز ؟

\_ شيم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك .

وحملت خيل المشركين على المسلمين فاستقبلهم الرماة بالنبل فارتد الفرسان متفرقين ، وحمل المسلمون على المشركين فأضعفوهم قتلا ، وراحت هند بنت عتبة والنسوة اللائى معها يضربن بالدفوف خلف الرجال ويقلن :

غن بنـــات طارق نمشى على النمارق<sup>(۱)</sup> مشى القطا النوازق<sup>(۲)</sup> والمسك في المفــارق والــدر في المخانــق إن تقبلــوا نعانــق ونفــرش النمارق أو تدبـروا نفــارق فراق غير وامق

<sup>(</sup>١) النمارق : جمع نمرقة وهي البساط ، كناية عن الشرف .

<sup>(</sup>٢) -الخفاف .

وكان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فأدخلت عليه في الليلة التي في صبيحتها قتال أحد ، وكان قد استأذن رسول الله \_ عليه \_ أن يبيت عندها فأذن له ، فلما صلى الصبح غدا يريد النبي \_ عليه \_ ، فلزمته جميلة فعاد فكان معها فأجنب منها ، ثم أراد الخروج وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها ، فقد رأت في منامها كأن السماء فرجت فدخل فيها ثم أطبقت ففطنت إلى أنها الشهادة ، فأشهدت عليه أنه دخل بها حتى إذا ما علقت منه ثبتت بنوة الوليد .

وأخذ حنظلة بن أبي عامر سلاحه فلحق برسول الله عليه الله الله عليه الله وهو يسوى الصفوف ، فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ووقع أبو سفيان إلى الأرض ، فجعل يصيح :

\_ يا معشر قريش أنا أبو سفيان بن حرب !

وحنظلة يريد ذبحه بالسيف ، فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة ، حتى عاينه الأسود بن شعوب فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه ، ومشى حنظلة إليه في الرمح فضربه ثانية فقتله وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قريش فنزل عن صدر فرسه وردف وراءه أبا سفيان .

وكان الشيخان حسيل بن جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين قد رفعا في الآطام مع النساء ، فقال أحدهما لصاحبه :

\_\_ لا أبا لك ! ما نستبقى من أنفسنا ! فوالله ما نحن إلا هامة اليوم أوغد وما بقى من أجلنا قدر ظمء(١) دابة ، فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا

<sup>(</sup>١) يقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة أى لم يبق من عمره إلا اليسير .

برسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ ، لعل الله يرزقنا الشهادة .

فلحقا برسول الله عليه الله وقد حمى وطيس القتال فراحا يصولان ويجولان في صفوف قريش يقتلان من يلتقيان به وقد استبشرا بنصر الله ، وإذا بسيف من سيوف المشركين يقضى على رفاعة بن وقش الشيخ الذى خرج يلتمس الشهادة فرزقه الله الشهادة ليكون في عليين مع الأنبياء والصالحين .

وراح أبو دجانة يضرب بسيف رسول الله عليه السلام العدو حتى انحنى وصار كأنه منجل والزبير بن العوام يرقبه في إعجاب . ورأى أبو دجانة إنسانا يحمس الناس حمسا شديدا ويوقد الحرب ويثيرها فعمد إليه ، فلما حمل عليه بالسيف ولول فعلم أنه امرأة ، فأكرم سيف رسول الله — عليه السيف ولول فعلم أنه المرأة ، فأكرم سيف تشجع الله — عليه المرأة . إنها كانت هند بنت عتبة تشجع قريش على القتال ليثأروا لقتل أبيها وعمها وأخيها يوم بدر .

وأقبل رجل من المشركين مقنعا بالحديد يقول:

ـــ أنا ابن عويف .

فتلقاه رشيد الأنصارى الفارسي فضربه على عاتقه فقطع الـدرع وقال :

ــ خذها وأنا الغلام الفارسي .

ورسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يرى ذلك ويسمعه ، فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ... عَلَيْنَهُ \_ ... عَلَيْنَهُ \_ ... عَلَيْنَهُ \_ .. :

ــ ألا قلت خذوها وأنا الغلام الأنصارى ؟

فعرض لرشيد أخو ذلك المقتول يعدو كأنه كلب وهو يقول :

\_ أنا ابن عويف .

فضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر ففلق رأسه وقال:

\_ خذها وأنا الغلام الأنصارى .

فتبسم رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ وقال:

\_ أحسنت يا أبا عبد الله .

وغدا قزمان يلعب بالسيف يقطع به الرقاب وصوت النسوة يدوى فى أذنيه: « ما أنت إلا امرأة ، خرج قومك وبقيت فى الدار » . فتثور دماؤه فى عروقه فيغوص فى صفوف قريش يضرب منهم كل بنان لعل أصوات النسوة الساخرة تصمت عن أن تدوى فى عين ذاته ذلك الدوى الذى كان أقسى على نفسه من كل أهوال القتال .

وحاول حالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل وفرسان قريش أن يحملوا على المسلمين ولكن الرماة الذين أسندوا ظهورهم إلى أحد راحوا يصوبون إليهم النبال ، فصهلت الخيل ولوى الفرسان أعنتهم فارتدوا فى الوادى متفرقين لا يلوون على شيء ،

ووقف وحشى خلف شجرة وفى يده حربته يرصد حركات حمزة وسكناته وصوت جبير بن مطعم يداعب خياله : ( إن قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق ) . إنها رمية من حربته تستقر فى قلب حمزة ثم يسترد بعدها حربته ، فطفق يتبع حمزة بعينيه فى كره وفره ، إنه يحصد الناس بسيفه ويمشى إليهم كالأسد قد كشر عن أنيابه ، ينقض على فريسته وإن هى إلا ضربة واحدة فيتركه كأمس الدابر وهو يقول :

\_ أنا أسد الله . أنا ابن عبد المطلب .

وضرب حمزة رجلا ضربة أطاحت برأسه فانكمش وحشى وهو في مكمنه . فحمزة قتل ثلاثين من قريش وحده ، ولو التفت ناحية الشجرة

وخطر له أن يتربص به لانقض عليه انقضاض الصاعقة وقتله قبل أن يستمتع بحريته .

وهز وحشى الحربة فى يده وصوبها إلى حمزة ، وقبل أن يطلقها كان حمزة قد التفت إلى سباع بن عبد العزى فقال له :

\_ أقبل يا بن مقطعة البظور .

كانت أمه أم أنمار مولاة شريق والدالأخنس ختانة بمكة ، وكان سباع يعادى الله ورسوله وكان من المكذبين . فشد حمزة عليه ورفع سيفه وهوى به فإذا بسباع فى مثل لمح البصر يسقط على الأرض وقد سالت دماؤه يلفظ آخر الأنفاس .

وتقاصرت نفس وحشى فقد كان سباع تمام واحد وثلاثين قتلهم حمزة ، إنه يقاتل بين يدى ابن عمه محمد بن عبد الله بسيفين ويقول : \_\_ أنا أسد الله .

وملاً الخوف قلب وحشى وبات يخشى أن تنتهى المعركة بهزيمة قريش دون أن ينال من حمزة فيظل يرسف فى العبودية ، فجعل يرصده فى غدواته وروحاته بين صفوف المشركين لعل فرصة تسنح له يقتل فيها حمزة ويسترد حريته .

وكر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل وفرسان قريش على المسلمين مرة أخرى فإذا بالنبال تتطاير من الرماة الذين أسندوا ظهورهم إلى جبل أحد لتستقر في أعين الخيل أو في رقاب الفرسان وصدورهم ، فانجفل الفرسان مرتدين ليتفرقوا في الوادى وليصبحوا هدفا لأسياف حمزة وعلى والزبير وأبى دجانة وصناديد المسلمين .

وارتفعت الأصوات تجلجل عند أحد ، المسلمون يهتفون :

\_ أمت .. أمت .

وقد استبشروا بنصر الله ، والمشركون يهتفون :

\_\_ يا للعزى يا لهبل!

والنسوة من قريش يحمسن الرجال بالدفوف . وأقبل حمزة بن عبد المطلب وقد شهر سيفه ليقاتل بين يدى رسول الله ويقول :

\_ أنا أسد الله .

فبينا هو كذلك إذ عار عارة وقع منها على ظهره فانكشفت الدرع عن بطنه ، فلاحت لوحشى الفرصة التي كان يرصدها مذ نشب القتال في بطن أحد ، فهز حربته ثم دفعها عليه فإذا بها تنفذ من تحت سرته لتخرج من بين رجليه .

وندت من حمزة صرخة مكتومة ونظر فرأى وحشى خلف الشجرة فحمل نفسه حملا لينطلق إليه يريد أن يقتل ذلك العبد الحبشي الذي غدر به ، ولكنه عجز عن مواصلة السير فوقع على الأرض وهو يلهث .

ورفع رأسه لينظر فإذا بجبل أحد يدور في الفضاء ، وإذا بالمدينة البعيدة يطبق عليها الظلام ، وإذا بأصوات المسلمين التي كانت تدوى كالرعد : أمت تخفت . ولم يعد يرى بعينيه ولكنه كان يرى ببصيرته أول يوم أعلن فيه إسلامه ، يوم أن ذهب إلى أبي جهل وشجه بقوسه وهو في مجلسه عند الكعبة لما سمع أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه ، وكان يرى صناديد قريش يوم بدر لما كانوا يتهاوون جثثا هامدة تحت ضربات سيفه البتار . وغاب عن الدنيا بينها كانت أصوات عذبة تنسحب في أذنيه تبشره بجنات عرضها السموات والأرض ، فإذا بأساريره تنبسط وإذا بروحه تعود إلى ربها آمنة مطمئنة .

وجاءه وحشى وقد سكن روعه فأخذ حربته ثم انتحى إلى العسكر ولم يكن له فى شيء حاجة غيره .

واشتد القتال بين المشركين وحاول الرجال الفرار ، فخفف النسوة إلى كل من هم بأن يولى الأدبار وقدمن إليه مكحلا ومرودا مما كان معهن وقلن له :

\_ إنما أنت امرأة .

فكان الرجل يعود فيقاتل خوفا من العار . ولم تنفع الدفوف ولا المحاحل ولا المراود للرجال فقد ولوا منهزمين ونجوا على متون خيلهم ، وجعلت النسوة يتبعن الرجال على أقدامهن فجعلن يسقطن فى الطريق ، وقعدت هند بنت عتبة وكانت امرأة ثقيلة خاشية من الخيل ما بها مشى ومعها امرأة أخرى ، وقد لاح فى وجه هند الفزع والانكسار .

## ٣

أقبل وهب بن قابوس المزنى ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس بغنم لهما من جبل مزينة ، فوجدا المدينة خلوا فسألا :

\_\_ أين الناس ؟

\_ بأُحد . خرج رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يقاتل المشركين من قريش . فقالا :

\_ لا نبتغي أثرا بعد عين .

فخرجا حتى أتيا النبى \_ عَلِيلَة \_ بأحد ، فيجدان القوم يقتتلون والدولة لرسول الله \_ عليلة \_ وأصحابه ، فأغارا مع المسلمين ، وكان المشركون قد خلفوا العبيد والنساء في العسكر بعد أن صاح أبو سفيان في الناس :

\_ يا معشر قريش خلو غلمانكم على متاعكم يكونوا هم الذين يقومون على رحالكم .

فجمع العبيد الرحال بعضها إلى بعض وعقلوا الإبل ، وانطلق القوم على تعبئتهم ميمنة وميسرة . وألبس العبيد الرحال الأنطاع وراحوا يرقبون المعركة الدائرة بين ساداتهم وبين المسلمين ، وإذا أصحابهم منهزمون واللواء قد سقط على الأرض بعد أن قتل أصحابه واحدا بعد واحد ، قد ولوا لا يلوون على شيء ونساؤهم يدعون بالويل بعد فرحهن وضربهن بالدفوف ، وألقين بالدفوف وقصدن الجبل كاشفات سيقانهن يرفعن

ثيابهن والمسلمون يتبعون أعداءهم يضعون فيهم السلاح وقد دخلوا معسكر قريش يقتلون وينهبون .

كان العبيد وبعض النسوة في الرحال فأحدق المسلمون بهم وقد استسلم العبيد والنساء للأمر ، وراح المسلمون ينتهبون العسكر وإذا برجل من المسلمين ينقض على أحد العبيد يقول له :

ـــ أين مال صفوان بن أمية ؟

فقال العبد:

ــ ما حمل إلا نفقة في الرحل.

فخرج المسلم يسوق العبد حتى أخرج النفقة من العيبة خمسين ومائة مثقال ذهبا .

وولى رجال قريش وأيس من كان في العسكر من نصرتهم . وانحاش النساء فهن في حجرهن سلم لمن أرادهن . ووجد عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح منطقة في العسكر فيها خمسون دينارا فشدها على حقويه من تحت ثيابه ، ووجد عباد بن بشر صرة فيها ثلاثة عشر مثقالا فألقاها في جيب قميصه و فوقها الدرع وقد حزم وسطه . وراح قزمان ينتهب العسكر أقبح انتهاب . وغدا المسلمون يأخذون ما تصل إليه أيديهم فصار النهب في أيدى المسلمين .

ورأى الرماة إخوانهم المسلمين ينتهبون عسكر المشركين فقال بعضهم لبعض:

ــــ لم تقومون ها هنا فى غير شىء ؟ قد هزم الله العدو وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم . فقال بعضهم : \_ ألم تعلموا أن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قال لكم : « احموا ظهورنا وإن غنمنا فلا تشركونا » ؟

فقال الآخرون :

\_ لم يرد رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ هذا وقــد أذل الله المشركين وهزمهم ، فادخلوا العسكر فانتهبوا مع إخوانكم .

واختلفوا فقام أميرهم عبد الله بن جبير يخطبهم وكان يومئذ معلما بثياب بيض ، فحمد الله وأمرهم بطاعة رسوله وألا يخالف أمره . فعصوه وانطلقوا فلم يبق معه إلا نفير ما يبلغون العشرة منهم الحارث بن أنس بن رافع يقول :

\_ يا قوم ، اذكروا عهد نبيكم إليكم وأطيعوا أميركم .

فأبوا وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون وخلوا الجبل. فنظر خالد ابن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة بالخيل فانطلقا إلى موضع الرماة فحملوا عليهم ، فرماهم القوم حتى أصيبوا ، ورمى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله ، ثم طاعن بالسيف حتى انكسر ثم كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل ، وأفلت جعيل بن سراقة وأبو بردة بن نيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن جبير .

ودخل الرماة العسكر وجاءوا إلى النهب قد تأبطوا قسيهم وجعابهم ، وقد صار كل واحد منهم في يديه أو حضنه شيء قد أخذه ، ونظر ضرار بن الخطاب إلى الجبل الذي كان عليه الرماة فوجده خاليا فقال لخالد بن الوليد :

\_ يا أبا سليمان انظر وراءك .

فعطف عنان فرسه وكر وكروا معه فانتهوا إلى الجبـل فلـم يجدوا

عليه أحدا له بال ، وجدوا نفيرا فأصابوهم ، ثم دخلوا العسكر فلم يكن أحد يردهم وقد وجدوا المسلمين آمنين فوضعوا فيهم السيوف .

واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا وما يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجل ، وجرح أسيد بن حضير جرحين ضربه أحدهما أبو بردة بن نيار وما يدرى ، يقول :

ـــ خذها وأنا الغلام الأنصارى .

وكر أبو زعنة في حومة القتال فضرب أبا بردة ضربتين ما يشعر أنه هو ، يقول :

\_ خذها وأنا أبو زعنة .

والتفت على حسيل بن حابر الشيخ الذي لحق برسول الله عليه المسلمان وهم لا يعرفونه حين اختلطوا وابنه حديفة يقول:

ا با ا با ا

وظلوا به حتى قتل ، فقال حديفة :

ــ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما صنعتم !

وكسر قزمان جفن سيفه وجعل يقول :

ـــ الموت أحسن من الفرار . يا للأوس ! قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنع .

ودخل بالسيف وسط المشركين فقال المسلمون:

ــ قد قتل .

وسرعان ما طلع يقول :

ـــ أنا الغلام الظفرى .

ثم عاد ليغوص في صفوف المشركين وغاب مدة فقال الناس:

\_ قد قتل .

وما لبث أن طلع يصيح :

ـــ أنا الغلام الظفرى .

وأصاب كعب بن مالك الجراح ، فلما رأى المشركين يمثلون بالمسلمين أشد المثل وأقبحها قام فتنحى عن القتلى ، فإنه لفى موضعه أقبل خالد بن الأعلم العقيلي يحوش المسلمين يقول :

ـــ استوسقوا ( اجتمعوا ) كما يستوسق جُرْب الغنم .

وهو مدجج في الحديد يصيح:

ـــ يا معشر قريش لا تقتلوا محمدا ، إئسروه أسرا حتى نعرفه ما صنع . ويصمد له قزمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه حتى يرى منه سحره (١) ثم أخذ سيفه وانصرف . فطلع عليه من المشركين فارس ما يرى منه إلا عيناه فحمل عليه قزمان فضربه ضربة جزله اثنين ، فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام المخزومي .

وأقبل عبد الله بن شهاب الزهري يقول:

ـــ دلونی علی محمد ، فلا نجوت إن نجا .

وإن رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ إلى جنبه ما معه أحد ، ثم جاوزه ، ولقى عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية فقال له صفوان :

\_ ترِحت! هل ضربت محمدا فقطعت هذه الشافة فقد أمكنك الله منه .

ـــ وهل رأيته ؟

(١) السحر: الرئة.

(غزوة أحد)

\_ نعم أنت إلى جنبه .

\_ والله ما رأيته . أحلف بالله إنه لممنوع . خرجنا أربعة تعاقدنا و تعاهدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك .

وقتل قزمان من قريش سبعة وأصابته الجراحة وكثرت فيه ، فوقع فمر به قتادة بن النعمان فقال له :

\_\_ أبا الغيداق.

قال قزمان:

\_ لبيك .

\_ هنيئا لك الشهادة .

\_ إنى والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين ، ما قاتلت إلا على الحِفاظ ، أن تسير قريش إلينا فتطأ سعَفنا .

فآذته الجراحة فأخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه ، وصدق رسول الله عليه السلام فإنه كان يقول إذا ذكر له قزمان : إنه من أهل النار . وأقبل الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح :

\_ يا آل سلمة !

فأقبلوا يقولون :

ــ لبيك داعي الله ! لبيك داعي الله .

فضرب الحباب بن المنذر جبَّار بن صخر ضربة فى رأسه مثقلة وما يدرى .

ورأى المسلمون أن يظهروا شعارهم بينهم حتى لا يضرب بعضهم بعضا فجعلوا يصيحون :

\_\_ أمت .. أمت ا

فكف بعضهم عن بعض ثم تفرقوا فى كل وجه وتركوا ما انتهبوا وخلوا الأسرى وألقوا ما حملوا من غنائم . فإذا بالذهب قد تناثر فى عسكر قريش وإذا بالنفائس تكسو الأرض .

ولم يزل لواء المشركين ملقى على الأرض حتى أخذته عمرة بنت علقة ورفعته لهم فاستداروا به واجتمعوا عنده .

وكانت عمارة المازنية زوج زيد بن عاصم قد خرجت يوم أحد لتنظر ما يصنع الناس ومعها سقاء فيه ماء تسقى به الجرحى ، فانتهت إلى رسول الله ـــ عليه الله ــ عليه الله ــ وهو فى أصحابه والريح للمسلمين . فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله فقامت تباشر القتال و نذب عنه بالسيف و ترمى عن القوس . وولى الناس عن رسول الله فأقبل ابن قميئة يقول :

ـــ دلولى على محمد فلا نجوت إن نجا .

فاعترضت له هى ومصعب بن عمير فضربها ابن قميئة ضربة على عاتقها فأصابها وضربته ضربات ولكن كان عليه درعان فلم تنفذ إليه الجراح .

والتفت رسول الله إلى ابن عمارة ، فقال :

- \_ يا بن عمارة .
  - ـــ نعم .
  - ـــ ارم .

فرمى بين يديه رجلا من المشركين بحجر وهو على فرس ، فأصيبت عين الفرس حتى وقع هو وصاحبه ، وجعل يعلوه بالحجارة حتى كاد يغطيه والنبى ــ عليه السلام إلى جرح بأمه على عاتقها فقال :

ــ أمك . . أمك . . اعصب جرحها بارك الله عليكم من أهل بيت . فقالت أم عمارة :

ـــ ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة .

ـــ اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة . .

وكان قد تعاقد من قريش على قتل رسول الله \_ عليه الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى وابن قميئة أحد بنى الحارث بن فهر وعتبة بن أبى وقاص وأبيّ بن خلف الجمحى ، فرمى عتبة بن أبى وقاص رسول الله — عليم بحجر فكسر رباعيته .

وأقبل ابن قميئة وهو يقول :

ـــ دلونی علی محمد ، فوالذی يحلف به لئن رأيته لأقتلنه .

فوصل إلى رسول الله \_ عليه مالسيف ، ورماه عتبة بحجر فأحمى شفتيه . وشجه ابن قميئة فى وجهه حتى غاب حلق المغفر فى وجنته . وكان عليه السلام فارسا وهو لابس درعين مثقل بهما فوقع رسول الله \_ عليه لله حفرة كانت أمامه فأصيبت ركبتاه ، جحشتا ( خدشتا ) لما وقع فى تلك الحفرة ، وكانت هناك حفر حفرها أبو عامر الفاسق كالحنادق للمسلمين ، وكان رسول الله \_ عليه \_ واقفا على بعضها وهو لا يشعر . ولم يفعل سيف ابن قميئة شيئا .

وتوارى رسول الله عليه السلام في الحفرة فجاء إليه طلحة وعلى بن أبي طالب فراح طلحة يحمله من وراثه وعلى بن أبي طالب يأخذ بيديه حتى استوى قائما والدم يسيل من الشجة التي في جبهته حتى أخضل لحيته . وخف سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم عن وجهه ورسول الله صالعة \_ يقول :

... كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ (١) .

وحرص سعد بن أبى وقاص على قتل أخيه عتبة حرصا ما حرص على شيء قط ، فراح يتخرق صفوف المشركين يطلب أخاه ليقتله ، ولكنه راغ منه روغان الثعلب . فراح سعد يتخرق صفوف المشركين مرة ثانية وعتبة بن أبى وقاص يفر من أمامه فلما كانت المرة الثالثة قال له رسول الله ميالية

\_ يا عبد الله ما تريد ؟ أتريد أن تقتل نفسك ؟

فكف سعد عن طلب أخيه .

\_ أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتنى فأنتزعه من وجه رسول الله \_ عَلَيْنِهِ \_ ؟ \_ عَلَيْنِهِ \_ ؟

فتركه أبو بكر فأخذ أبو عبيدة بثنيته حلقة المغفر فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبى عبيدة ، ثم أخذ الحلقة بثنيته الأخرى ، فصار أبو عبيدة في الناس أثرم .

فعل بنو زهرة أخوال النبي الأفاعيل برسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ، فقد حركهم أبو سفيان وهاجهم على الشر لأنهم رجعوا يوم بدر من الطريق إلى

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٣٨ .

مكة فلم يشهدوها ، فاعترض عيرهم ومنعهم عنها وأغرى بهم سفهاء أهل مكة فعيروهم برجوعهم ونسبوهم إلى الجبن وإلى موالاة محمد حيالة حمد على مثل الميناء وأنهم على مثل رأى قريش في محمد عليه السلام .

وأقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قد سقط من ضربة ابن قميئة يركض فرسه مقنعا في الحديد يقول:

ـــ أنا ابن زهير . دلونى على محمد فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه . فتعرض له أبو دجانة فقال :

ـــ هلم إلى من يقى نفس محمد ـــ صلى الله عليه وآله وسلم ـــ بنفسه .

فضرب فرسه فعُرْقَبها (١) فاكتسعت ، ثم علاه بالسيف وهو يقول : ــ خذها وأنا ابن خرشة .

وقتل عبد الله بن حميد ورسول الله ينظر ويقول:

ـــ اللهم ارض عن ابن خرشة كما أنا عنه راض .

وصاح ابن قميئة :

ـــ إن محمدا قد قتل .

وانهزمت طائفة من المسلمين إلى جهة المدينة ولم يدخلوها ، وقال رجال من المسلمين حيث قتل رسول الله عليه السلام :

<sup>(</sup>١) عرقبها : ضرب عرقوبها ، والعرقوب من رجل الناقة بمنزلة الركبـة فى يدها .

\_ ارجعوا إلى قومكم يؤمنوكم .

وقال آخرون :

\_ إن كان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد قتل أفلا تقاتلون على دين نبيكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله شهداء ؟

وقال ثابت بن الدحداح:

\_\_يا معشر الأنصار إن كان محمد قد قتل فإن الله حى لا يموت ، قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم .

فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الخطاب . فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله وقتل من كان معه من الأنصار .

وقال جماعة :

\_\_ ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبى ليأخذ لنا أماناً من أبى سفيان : يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم ويقتلوكم . وقال رجال من المنافقين :

\_ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا .

وقال بعضهم :

\_ لو كان نبيًا ما قتل فارجعوا إلى دينكم الأول .

وبينا عمر بن الخطاب في رهط من المسلمين قعود مر بهم أنس بن النضر ابن ضمضم عم أنس بن مالك فقال :

\_ ما يقعدكم ؟

قالوا:

\_ قتل رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ .

\_\_ فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . ثم قام فجالد حتى قتل وبه سبعون ضربة فى وجهه .

ومر مالك بن الدخشم على خارجة بن زبيد بن زهير وهو قاعد في أمعائه ثلاثة عشر جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل ، فقال له مالك :

\_ أعلمت أن محمدا قد قتل ؟

قال خارجة:

ـــ فإن كان محمد قد قتل فإن الله حى لا يقتل و لا يموت ، وإن محمدا قد بلغ رسالة ربه فاذهب أنت فقاتل عن دينك .

ومر مالك بن الدخشم على سعد بن الربيع وبه اثنا عشر جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل ، فقال :

ـــ أعلمت أن محمدا قد قتل !

\_\_ أشهد أن محمدا قد بلغ رسالة ربه ، فقاتل أنت عن دينك فإن الله حى لا يموت .

وثبت \_ عَلَيْكُ \_ لما تفرقت عنه أصحابه وصار يقول: \_ أنا رسول الله .

فما يعرج إليه أحد والنبل يأتى إليه من كل ناحية ، وقد ثبت معه طلحة الهن عبيد الله يدور حول النبى ــ عليه أله حيترس بنفسه لا يدرى أيقوم من بين يديه أو من ورائه أم عن يمينه أم شماله ، فيذب بالسيف عنه ههنا وههنا .

وحمل مصعب بن عمير اللواء وثبت به قبل ابن قميئة ، وكان ابن قميئة فارسا فضرب يد مصعب فقطعها ، فقال مصعب :

\_\_ ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ (١) .
وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه ، فضربه فقطع اليسرى فضمه
بعضديه إلى صدره وهو يقول :

\_ « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » .

ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء ، فخف رجلان من المسلمين من بنى عبد الدار هما سويبط بن حرملة وأبو الروم لالتقاط اللواء ، فأخذه أبو الروم وطفق يدافع عنه . وأنثل طلحة كنانته بين يدى النبى عليق وكان فيها خمسون سهما ، وجعل يصيح :

\_ نفسی دون نفسك یا رسول الله !

فلم يزل يرمى بها سهما سهما ورسول الله ــ عَلَيْكُ ــ يقول له : ـــ ارم يا أبا طلحة .

ويطلع رأسه من خلف أبى طلحة بين أذنه ومنكبه ، ينظر إلى مواقع النبل ، وأبو طلحة يقول :

\_ نحرى دون نحرك .

وجاء سعد بن أبى وقاص وعاصم بن ثابت والسائب بن عثمان بن مظعون والمقداد بن عمرو وزيد بن حارثة وخاطب بن أبى بلتعة وعتبة بن غزوان وخرامش بن الصمة وقطبة بن عامر وبشر بن البراء بن معرور وأبو نائلة سلكان بن سلامة وقتادة بن النعمان لينضموا إلى طلحة وليذودوا عن الرسول ــ عليه صلوات الله وسلامه \_ .

وراح طلحة يرمى بنبله ورسول الله يقول:

<sup>(</sup>١) - آل عمران ١٤٤ .

ـــ لقد أوجب .

وأقبلت فرقة من المشركين تريد رسول الله ــ عَلَيْكُ بــ :

فقال عليه السلام:

ــ من لهذه الفرقة ؟

فقال وهب بن قابوس :

ــــ أنا يا رسول الله .

فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا . ثم طلعت فرقة أخرى فقال رسول الله \_\_ عَلِيْتُهُ \_\_ :

\_ من لهذه الكتيبة ؟

فقال المزنى:

ـــ أنا يا رسول الله .

فقام فذبها بالسيف حتى ولت ثم رجع ، وطلعت كتيبة أخرى فقال النبي \_ عَلِيْقَةٍ \_ :

ــــ من يقوم لهؤلاء ؟

فقال المزنى:

\_ أنا يا رسول الله .

ـــ قم وأبشر بالجنة .

فقام المزنى مسرورا يقول :

ـــ والله لأقيل ولا أستقيل .

\_ اللهم ارحمه .

ثم رجع إليهم ، فما زال كذلك وهم محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم فقتلوه .

ورمى مالك بن زهير الجشمى بسهم يريد رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وكانت لا تخطى مريده ، فاتقى أبو طلحة بيده عن وجه رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فأصاب خنصره فشل .

و جعل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يذمر الناس ويحضهم على القتال ، وكان رجال من المشركين قد أو جعوا المسلمين بالرمى منهم حيان بن العرفة وأبو أسامة الجشمى ، فجعل النبى \_ عَلَيْكُ \_ يقول لسعد بن أبى وقاص :

ـــ ارم فداك أبى وأمى !

فرمى فوقع السهم فى ثغرة نحر حيان ، فقال ــ عَلَيْكُ ــ لسعد : ــ أجاب الله دعوتك ، وسدد رميتك .

وكان مالك بن زهير الجشمى أخو أبى أسامة الجشمى قد رمى المسلمين رميا شديدا ، وكان هو وريان بن العِرفة قد أسرعا فى أصحاب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وأكثروا فيهم القتل يستتران بالصخر ويرميان ، فبينا هم على ذلك أبصر سعد بن أبى وقاص مالك بن زهير من وراء صخرة قد رمى وأطلع رأسه ، فرماه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج من قفاه ، فهب قائما ثم رجع فسقط جثة هامدة .

كان مع رسول الله نفير لا يتممون عشرة ، وأم عمارة المازنية وأبناؤها وزوجها بين يديه يذبون عنه والناس يمرون عنه منهزمين . ورأى رسول الله أم عمارة ولا ترس معها ورأى رجلا موليا معه ترس فقال عليه السلام :

\_ يا صاحب الترس ألق ترسك إلى من يقاتل .

فألقى ترسه فأخذته أم عمارة فجعلت تترس به عن النبى \_ عليه \_ وقد فعل بهم الأفاعيل أصحاب الخيل ، فأقبل رجل على فرس فضربها فترست له فلم يصنع سيفه شيئا وولى ، وضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره فجعل النبى \_ عليه \_ يصيح :

\_ يا بن عمارة . أمك أمك !

فخف ابنها يعاونها حتى قضيا عليه .

وراح ابنها عبد الله يصول ويجول حتى ضربه رجل من المشركين ولم يعرج عليه ومضى عنه ، وجعل الدم ينـزف من عضده الـيسرى لا يرقأ .

فقال رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ :

\_ اعصب جرحك .

فأقبلت أمه إليه ومعها عصائب في حقويها قد أعدتها للجراح فربطت جرحه والنبى ــ عليه واقف ينظر ، ثم قالت :

ـــ انهض يا بني فضارب القوم .

فجعل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول:

ــ ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ؟

وأقبل الرجل الذى ضرب ابنها عبد الله فقال رسول الله عليه عليه .

فاعترضت له فضربت ساقه فبرك ، فتبسم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حتى بدت نواجذه ثم قال :

\_ استقددت يا أم عمارة .

ثم أقبلوا يعلونه بالسلاح حتى أتـوا على نفسه ، فقـال النبـــى - على الله عل

\_ الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك ! وجاء على بن أبى طالب يدافع عن رسول الله عليه السلام ، فلما التف حوله عليه السلام بعض أصحابه قصدته كتيبة من بنى كنانة ، فقال رسول الله \_ عليه \_ . :

\_ يا على اكفنى هذه الكتيبة .

فحمل عليها وإنها لتقارب خمسين فارسا وهو عليه السلام راجل. فما زال يتضربها بالسيف حتى تفرقت عن رسول الله الحبيب. وقبل أن يلتقط على أنفاسه إذا بكتيبة من بنى عبد مناة بن كنانة تقصد رسول الله \_ عليلة \_ فخف على إلى الفرسان وحمل عليهم فقتل خالد بن سفيان وأبا الشعثاء بن سفيان وأبا الحمراء بن سفيان وغراب بن سفيان ، فلما رأى القوم مقتل بني سفيان بن عوف الأربعة وسيف على البتار تفرقوا عن رسول الله \_ عليله \_ وإذا بصوت يدوى في المكان:

ـــ لا سيّف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ا

وتترس(۱) أبو دجانة دون رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فصار يقع النبل على ظهره و هو منحن حتى كثر فيه النبل .

وظل المسلمون يقاتلون وهم يحسبون أن رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ قد قتل ، ورفع عباس بن نضلة صوته فقال :

\_ يا معشر المسلمين الله ونبيكم ! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم ،

<sup>(</sup>١) كان بالنسبة له كالترس يتلقى الضربات .

وعدكم النصر فما صبرتم .

وكان معه خارجة بن أبى زهير وأوس بن أرقم بن زيد ، فنزع مغفره عن رأسه وخلع درعه وقال لخارجة بن زيد :

\_ هل لك في درعي ومغفري ؟

قال خارجة:

\_ لا ، أنا أريد الذي تريد .

فخالطوا القوم جميعا وعباس يقول:

\_ ما عذرنا عند ربنا إن أصيب نبينا وبنا عين تطرف ؟ فيقول خارجة لعباس بن نضلة المعروف بابن قوقل:

\_ لا عذر لنا والله عند ربنا ولا حجة .

وضرب عباس سفيان بن عبد شمس السلمي ضربتين فجرحه جرحين عظيمين ، ولكن سفيان طعنه طعنة أردته قتيلا . وأخذ خارجة بن زيد الرماح فجرح بضعة عشر جرحا ، فمر به صفوان بن أمية فعرفه فقال :

\_ هذا من أكابر أصحاب محمد وبه رمق فأجهز عليه .

وقتل أوس بن أرقم وراح صفوان بن أمية يمثل بخارجة ويقول :

\_ هذا ممن أغرى بأبى يوم بدر .

وغدا ينظر إلى ابن قوقل وإلى خارجة وابن أرقم وقد قتلوا فأحس أنه قد ثأر لمقتل أبيه أمية بن خلف يوم بدر ، فقال :

ـــ الآن شفیت نفسی حین قتلت الأماثل من أصحاب محمد ، قتلت ابن قوقل وقتلت ابن أبى زهیر وقتلت أوس بن أرقم .

وجعل سهل بن حنيف ينضح بالنبل عن رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فقال :

ــ نبلوا سهلا فإنه سهل .

ونظر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى أبى الدرداء والناس منهزمون فى كل وجه ، فقال :

ــ نعم الفارس عويمر غير أنه لم يشهد أحدا .

وراح رسول الله \_ عليه السلام \_ يرمى بالنبل حتى فنيت نبله وانكسرت سية (١) قوسه ، وكان السائب بن مظعون والمقداد بن عمرو وزيد بن حارثة يرمون بالسهام دفاعا عن رسول الله \_ عليه \_ .

وأقبل رجل من بنى عامر بن لؤى يدعى شيبة بن المضرب يجر رمحه ، وهو على فرس أغر كميت مدججا في الحديد يصيح :

ـــ أنا أبو ذات الوذع ، دلوني على محمد .

فضرب طلحة عرقوب فرسه فسقطت به ، ثم تناول رمحه فما أخطأ به عن حدقته ، فخار كما يخور الثور ، فما برح واضعا رجله على خده حتى مات .

وراح مخيريق يقاتل مع رسول الله حتى قُتل ، فقال \_ عَلَيْكُ \_ : \_ مخيريق خير يهود .

وأقبل من المسلمين بعد التولية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار وقد كانوا بلغوا بنى حارثة فرجعوا سراعا فصادفوا المشركين فى كثرتهم ، فدخلوا فى حومتهم فما أفلت منهم رجل حتى قتلوا كلهم ، ولقى أبو سبرة ابن الحارث بن علقمة أحد المشركين فاختلفا ضربات ، كل ذلك يروغ أحدهما عن الآخر ، فنظر الناس إليهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مرة ويقتتلان أخرى ثم تعانقا فوقعا إلى الأرض جميعا ، فعلاه أبو سبرة فذبحه

<sup>(</sup>١) سية القوس : ما عطف من طرفيها .

بسيفه كا تذبح الشاة ولم يرتج المكان بالتكبير فقد كان المسلمون يدافعون عن أنفسهم دفاع المستميت وقد شغل كل منهم بنفسه . ونهض أبو سبرة عن الذبيح فأقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أغر محجل يجر قناة طويلة ، فطعن أبا سبرة من حلفه فإذا بسنان الرمح يخرج من صدره ، ووقع أبو سبرة ميتا ، وانصرف خالد بن الوليد يقول :

\_ أنا أبو سليمان !

وأقبل ضرار بن الخطاب على فرسه يجر قناة له طويلة ، وجعل يطلب الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة فلا يرى أحدا ، ورأى عمر بن الخطاب فضربه بالقناة وقال :

\_ يا بن الخطاب إنها نعمة مشكورة ، ما كنت لأقتلك .

فما هي إلا حلب ناقة حتى. تداعت الأنصار بينها فأقبلت فخالطوا الكفار وهم فرسان ، وبذلوا أنفسهم حتى عقروا فرس ضرار بن الخطاب فترجل وغدا يدافع عن نفسه ، ولقى من رجل من المسلمين الموت الناقع حتى وجد ريح الدم والمسلم معانقه لا يفارقه حتى أخذته الرماح من كل ناحية .

وأقبل أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة وهو دارع مقنع في الحديد ما يرى منه إلا عيناه وهو يقول:

یوم بیوم بدر .

فيعرض له رجل من المسلمين فقتله أمية ، وصمد له على بن أبى طالب فضربه بالسيف على هامته وعليه بيضة وتحت البيضة مغفر فنبا سيفه وكان رجلا قصيرا . وراح أمية يضرب عليا بسيفه فيتقى بالدرقة (١) ، فلحج

<sup>(</sup>١) الدرقة: الوقاية تصنع من الصلب.

سيفه فضربه على وكانت درعه مشمرة فقطع رجليه فوقع ، وجعل يعالج سيفه حتى خلصه من الدرقة وجعل يناوش عليا وهو بارك حتى نظر على إلى فتتي تحت إبطه فيحش فيه فمال فمات . وانصرف على ليقاتل أعداء الله وهو يصيح:

\_ أمت .. أمت .

وكانت نساء المسلمين قد رفعن في الآطام ومعهن حسان بن ثابت وكان لا يشهد حربا ، فجاء نفر من يهود يرمون الأطم فقالت صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام لحسان :

\_ دونك يا بن القريعة .

\_ لا والله لا أستطيع القتال .

وصعد يهودي إلى الأطم فقالت صفية لحسان :

\_ شد على يدى السيف ثم برئت .

ففعل فضربت عنىق اليهودي ورمت برأسه إليهم، فلمــــا رأوه انكشفوا.

وكانت صفية في الحصن في أول النهار ترقب المعركة من بعيد . فرأت المزراق(١) يطير في الهواء فقالت في عجب :

\_ أُوَمن سلاحهم المزاريق ا

وما درت أنه هوى إلى أخيها حمزة ولا تشعر ا

ثم خرجت آخر النهار لما عرفت انكشاف المسلمين برجوع حسان إلى أقصى الأطم ، فكان أول من لقيت على بن أبي طالب ابن أخيها فقال :

\_\_ ارجعي يا عمة فإن في الناس تكشف .

<sup>(</sup>١) المزراق: رمح قصير.

\_ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم وآله ؟

\_ صالح .

\_ ادللني عليه حتى أراه .

فأشار إليه إشارة خفية فانتهت إليه وبه الجراحة .

وضرب ضرار بن الخطاب طلحة فى رأسه ضربتين ، ضربة وهو مقبل وضربة وهو مقبل وضربة وهو مقبل مربة وهو مقبل النبى - مالله معرض عنه ، وكان نزف منه الدم ، وجاء أبو بكر النبى - مالله - عليه السلام :

\_ عليك بابن عمك .

فأتى طلحة بن عبيد الله وقذ نزف الدم فجعل ينضح في وجهه الماء وهو مغشى عليه ، ثم أفاق فقال :

\_ ما فعل رسول الله \_ عَلَيْكُ ؟

\_ خير ، هو أرسلني إليك .

\_ الحمد لله . كل مصيبة بعده جلل(١) .

<sup>(</sup>١) قليلة .

£

تفرق الناس لما صاح ابن قميئة:

\_ إن محمدا قد قتل .

فمنهم من ورد المدينة ، فكان أول من وردها يخبر أن محمدا قد قتل سعد بن عثمان أبو عبادة ، ثم ورد بعده رجال حتى دخلوا على نسائهم حتى جعل النساء يقلن :

\_ أعن رسول الله تفرون ؟

وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ خلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلى بالناس وكان أعمى ، فجاء إلى الذين فروا يقول مؤنبا :

\_ أعن رسول الله تفرون ؟ دلونى على الطريق .

فدلوه ، فجعل يستخبر كل من لقى فى الطريق حتى لحق القوم وهو خائف أن يكون النبى \_ عَلِيْقَالُمُ \_ قد قتل حقا ، فلما اطمأن إلى سلامته عاد إلى المدينة ليصلى بالناس ويؤنب الذين فروا عن رسول الله .

وراحت الشمس تغيب خلف جبال أحد ولم يزل المسلمون يحامون عن رسول الله \_ عليه والمشركون يتكاثرون عليهم ويقتلون فيهم ، وكان أبَى بن خلف على ظهر جواده يبحث بعينيه عن رسول الله \_ عليه له كان أبى يريد أن يقعد مع القاعدين لما خرجت قريش لقتال المسلمين يوم بدر لأنه سمع أن رسول الله \_ عليه \_ قال إنه سيقتله ، ولولا سخرية النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط ما خرج فى سيقتله ، ولولا سخرية النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط ما خرج فى

ذلك اليوم . فلما افتدى من الأسر ببدر وأراد أن يفر من خوفه الذى يلاحقه قال : والله إن عندى لفرسا أعلفها كل يوم فرقا(١) من ذرة أقتل عليها محمدا .

ولمح أَبَى بن خلف جماعة من المسلمين فاندفع إليهم وهو يقول:

ــ أين محمد ؟ لا نجوت إن نجا .

فاعترضه رجال من المسلمين فأمرهم رسول الله ـــ عَلَيْكُم ــ أن يخلوا طريقه ، فأقبل وهو يقول :

ب یا کذاب **أین** تفر ؟

وأخذ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من الزبير بن العوام الحربة وانتفض بها انتفاضة شديدة ثم استقبله فطعنه في عنقه ، فإذا بأبي بن خلف يكاد يموت من الرعب فقد تذكر أن محمدا قال إنه سيقتله وقد وقر في وجدانه أن هذه الطعنة هي القاضية ، فقفل راجعا إلى صفوف قريش وفي قلبه خوف شديد وفي وجهه هلع .

وراح على بن أبى طالب يذب عن رسول الله فى ناحية وأبو دجانة فى ناحية يذب طائفة منهم ، وانفرد على بفرقة كثيرة السلاح فيها عكرمة بن أبى جهل فدخل وسطهم بالسيف فضرب به ، واشتملوا عليه حتى أفضى إلى آخرهم ثم كر فيهم الثانية حتى رجع من حيث جاء ، وكان الحباب بن الجموح يحوشهم كما تحاش الغنم وقد اشتملوا عليه حتى قيل : المنذر بن الجموح يحوشهم كما تحاش الغنم وقد اشتملوا عليه حتى قيل : صقد قتل .

ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه ، وجعل يحمل على فرقة منهم وإنهم ليهربون منه إلى جمع منهم وصار الحباب إلى النبي ـــ عليه لله ، وكان

<sup>(</sup>١) الفرق: مكيال يسع اثنى عشر مدا من ذرة.

الحباب معلما بعصابة خضراء في مغفره .

وأصيب عبد الرحمن بن عوف فى فيه فهتم وجرح عشرين جراحة فأكثر ، وجرح فى رجله فكان يعرج منها .

وراح الشماس بن عثمان يقاتل عن رسول الله وكان رسول الله وكان رسول الله و الله وكان رسول الله و الله

وولى عثمان بن عفان والحارث بن حاطب و ثعلبة بن حاطب و سواد بن غزية و سعد بن عثمان و عقبة بن عثمان و خارجة بن عمر وأوس بن فيظى فى نفر من بنى حارثة ، ولقيتهم أم أيمن فراحت تحثى فى وجوههم التراب و تقول لبعضهم :

\_ هاك المغزل فاغزل به .

وكان أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبي قد غاب عن بدر فشق عليه ذلك ، فلما كان يوم ألحد ورأى انهزام المسلمين قال :

\_ اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع هؤلاء .

ونظر إلى صفوف الكافرين وقال:

\_ وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء .

وتذكر ما قاله لرسول الله ... عَلَيْتُهُ : ( يا رسول الله إنى غبت عن أول قتال وقع قاتلت فيه مع المشركين ، والله لئن أشهدنى الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » .

فراح يقاتل فى ضراوة حتى إذا ما سمع قتل رسول الله قال لأصحابه: \_\_ما تصنعون بالحياة بعده؟ موتواعلى ما مات عليه رسول الله\_عليه. ثم استقبل القوم وقال لسعد بن معاذ:

\_ هذه الجنة ورب الكعبة أجد روحها دون أحد .

وراح يقاتل ويتلقى ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام حتى خلصت إليه بضع وثمانون جراحة ، فاضت بعدها روحه ليلحق بالشهداء .

وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج ولكنه كان فى الرعيل الأول يذب عن رسول الله وهو يعرج فى مشيته ويقول :

\_ أنا والله مشتاق إلى الجنة .

كان له بنون أربعة يشهدون مع النبى ـــ عَلَيْكُ ـــ المشاهد أمثال الأسد، وأراد قومه أن يحبسوه يوم أحد وقالوا:

\_\_ أنت رجل أعرج ولا حرج عليك ، وقد ذهب بنوك مع النبى \_\_ متالله \_\_ فقال :

ـــ بخ ! يذهبون إلى الجنة وأجلس أنا عندكم !

وأخذ درقته وهو يقول :

\_ اللهم لا تردني إلى أهلي .

فخرج ولحقه بعض قومه يكلمونه في القعود ، فأبي وجاء إلى رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ فقال :

\_\_يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه والخروج معك ، والله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة .

\_ أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك .

فأبى ، فقال النبي \_ عَلَيْتُكُ \_ لقومه وبنيه :

ـــ لا عليكم أن تمنعوه ، لعل الله يرزقه الشهادة .

وراح عمرو بن الجموح يقاتل عن نبيه عليه السلام وابنه يعدو في أثره حتى رزقهما الله الشهادة وقتلا في سبيل الله .

وخرجت عائشة فى نسوة تستروح الخبر حتى كانت بمنقطع الحرة وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى ، لقيت هند بنت عمرو بن حزام أخت عبد الله بن عمرو بن حزام تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وابنها خلاد بن عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن حزام وأبو جابر عبد الله فقالت لها عائشة :

. أ\_ عندك الخبر ، فما وراءك ؟

ا فقالت هند:

ي خير ، أما رسول الله عليه السلام فصالح وكل مصيبة بعده جلل ، و اتخذ الله من المؤمنين شهداء .

فقالت لها عائشة.

\_ فمن هؤلاء ؟

\_ أخى وابني وزوجى قتلى .

\_ فأين تذهبين بهم ؟

\_ إلى المدينة أقبرهم بها .

وراحت تزجر بعيرها :

\_ حل . حل .

فبرك اليعير فقالت عائشة:

\_ لثقل ما حمل .

قالت هند :

\_ ما ذاك ، لربما حمل ما يحمله البعيران ولكني أراه لغير ذلك .

فزجرته فقام ، فلما وجهت به إلى المدينة برك فتذكرت هند قول زوجها لما خرج :

« اللهم لا تردنى إلى أهلى » ، فوجهته راجعة إلى أحد فأسرع ، فرجعت إلى النبي ليقبره مع الشهداء .

وأقبل ثابت بن الدحداحة والمسلمون أوزاع (١) قد سقط في أيديهم ، فجعل يصيح :

\_ يا معشر الأنصار إلى إلى . أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان محمد قد قتل فإن الله حى لا يموت ! قاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم .

فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين وقد وقفت لهم كتيبة كثيرة السلاح فيها رؤساء المشركين: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الخطاب وجعلوا يناوشونهم . ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه فأنفذه فوقع ميتا ، وقتل من كان معه من الأنصار .

وعلم الذين بقوا من المسلمين أنه لا طاقة لهم بالمشركين فرأوا أن يصعدوا في الجبل ليعتصموا به ، فانطلق رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ والذين معه متوجهين إلى الشعب .

ورأى كعب بن مالك رسول الله فعرف عينيه تزهران من تحت المغفر، فنادى بأعلى صوته:

\_ يا معشر المسلمين أبشروا . هذا رسول الله \_ عَلَيْكُم . فأشار إليه رسول الله \_ عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>١) أوزاع مشتتون .

وأقبل عثمان بن عبد الله بن المغيرة يعدو على فرس له أبلق يريد رسول الله \_\_ مَا الله \_\_ عليه لأمة كاملة وهو يصيح:

\_ لا نجوتُ إن نجوتَ ا

بفوقف رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ ، وعار بعثمان فرسه في بعض تلك الحفر التي حفرها أبو عامر للمسلمين فوقع الفرس لوجهه وسقط عثمان عنه . وخرج الفرس غائرا فأخذه بعض أصحاب رسول الله ــ عليه في الحارث بن الصمة إلى عثمان فاضطربا ساعة بالسيفين ، ثم ضرب الحارث رجله وكانت درعه مشمرة فبرك فأجهز عليه ورسول الله ينظر إلى قتالهما ، فسأل عن الرجل قيل :

ــ عثمان بن عبد الله بن المغيرة .

\_ الحمد لله الذي أحانه ( أهلكه ) .

وقد كان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببطن نخلة حتى قدم به على رسول الله ـ على الحدا ، ورجع إلى قريش وغزا معهم أحدا ، ورأى مصرع عثمان عبيد بن حاجز العامرى أحد بنى عامر بن لؤى فأقبل يعدو كأنه سبع ، فضرب حارث بن الصمة ضربة على عاتقه فوقع الحارث جريحا حتى احتمله أصحابه ، وأقبل أبو دجانة على عبيد بن الحاجز فتناوشا وكل واحد منهما يتقى بالدرقة سيف صاحبه ، ثم حمل عليه أبو دجانة فاحتضنه ، ثم جلد به الأرض وذبحه بالسيف كا تذبح الشاة ، ثم انصر ف ليلحق برسول الله .

وقال رسنول الله ــ عَلَيْكُ :

ـــ من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟

فقال رجل من الأنصار:

ـــ أنا أنظر يا رسول الله ما فعل .

فنظر فوجده جريحا في القتلي وبه رمق(١) ، فقال له :

— إن رسول الله — عَلَيْتُهُ — أمرنى أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟

\_ أنا فى الأموات فأبلغ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ منى السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله خيرا عنا ما جزى نبيا عن أمته ، وأبلغ قومك السلام عنى وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف.

- اللهم ارض عن سعد بن الربيع .

وانطلق رسول الله على على والحرث بن الصمة إلى فم الشعب ، ومعه أبو بكر وعلى وطلحة والزبير والحرث بن الصمة إلى فم الشعب ، فخرج على بن أبى طالب حتى ملأ درقته ماء وغسل به عن وجه ابن عمه اللم ، وكان نساء المدينة قد خرجن وفيهم فاطمة بنت محمد عليه السلام ، فلما لقيت رسول الله اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته وعلى يسكب الماء فتزايد الدم . فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار حتى صار رمادا فأخذت ذلك الرماد وكدته حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم . وأراد رسول الله على بن وأراد رسول الله على بن

أبي طالب فلم يستطع وقد كان عطشا ، ووجد ريحا من الماء كرهها

<sup>(</sup>١) رمق : بقية من روح .

فقال:

\_\_ هذا ماء آجن .

فتمضمض منه للدم كان بفيه ثم مجه ، فخرج محمد بن مسلمة يطلب الماء مع النساء وكن أربع عشرة امرأة وقد جئن من المدينة يتلقين الناس يحملن الطعام والشراب على ظهورهن ويسقين الجرحى ويداوينهم .

ولم يجد محمد بن مسلمة عند عائشة وأم سليم وحمنة بنت جحش ماء فقد فرغت القرب التي كانت على ظهورهن ، فذهب محمد بن مسلمة إلى قناة ومعه سقاؤه فجاء بماء عذب فشرب منه رسول الله عليه عليه له بخير ، ثم قال :

\_ لن ينالوا منا مثلها حتى نستلم الركن !

وكان أصحاب رسول الله عليه في الجبل أوزاع يذكرون مقتل من قتل منهم ويذكرون ما جاءهم عن رسول الله حياته في وأراد رسول الله عليه السلام أن يعلو الصخرة التي في الشعب ، فلما ذهب لينهض لم يستطع لكثرة ما خرج من دم رأسه ووجهه ، فقال له طلحة بن عبيد الله :.

\_ إن بى قوة فقم لأحملك .

فحمله حتى انتهى إلى الصخرة التي على فم شعب الجبل. فلما نظر المسلمون إليهم ظنوهم قريشا ، فجعلوا يولون فى الشعب هاربين منهم يظنونهم المشركين ، فجعل رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يبتسم إلى أبى بكر وهو على جنبه ويقول له :

\_ ألح<sup>(١)</sup> إليهم .

<sup>(</sup>١) ألح : أمره أن يلوح لهم لعلهم يطمئنون ، .

فراح أبو بكر يليح إليهم وهم لا يعرجون حتى نزع أبو دجانة عصابة حمراء على رأسه فأوفى على الجبل ، فجعل يصيح ويليح فوقفوا حتى عرفوهم . ولقد وضع أبو بردة بن نيار سهما على كبد قوسه فأراد أن يرمى به رسول الله \_ عُيْنَا لَهُ \_ وأصحابه . فلما تكلموا وناداهم رسول الله \_ عُيْنَا لَهُ \_ وفرح المسلمون برؤيته حتى لكأنهم لم تصبهم الله \_ عَيْنَا لَهُ \_ أمسك . وفرح المسلمون برؤيته حتى لكأنهم لم تصبهم مصيبة ، وسروا لسلامته وسلامتهم من المشركين .

ورأى خالد بن الوليد وهو فى كتيبة خشناء عمر بن الخطاب وما معه أحد ، فالتفت إلى من معه ففطن إلى أنه ما عرفه منهم أحد غيره ، وخشى إن أغرى به من معه أن يصمدوا له ، فنظر إليه وهو متوجه إلى الشعب ليلحق برسول الله ... عين على الله عن قتله ، فأم عمر خنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم خالد .

وجعل رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ يقول:

.... ما فعل عمى ؟

وتذكر رسول الله ذكوان بن عبد قيس ذلك الرجل الشجاع الذي قام ليحرسه يوم بدر وحارب معه في أحد ، فقال :

\_ من له علم بذكوان بن عبد قيس ؟

فقال على عليه السلام:

ـــ أنا رأيت يا رسول الله فارسا يركض في أثره حتى لحقه وهو يقول:

ـــ لا نجوتُ إن نجوتَ .

فحمل عليه فرسه وذكوان راجل فضربه وهو يقول: خذها وأنا ابن علاج! فقتله . فأهويت إلى الفارس فضربت رجله بالسيف حتى قطعتها من نصف الفخذ ، ثم طرحته عن فرسه فأجهـزت عليـه ، وإذا هو أبو الحكم بن أخنس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب الثقفي .

وجلس رافع بن خدیج إلى جنب أبى مسعود الأنصارى وهو يذكر من قتل من قومه ويسأل عنهم ، فيخبر برجال منهم سعد بن الربيع و خارجة بن زهير وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون » ويترحم عليهم . وبعض المسلمين يسأل بعضا عن حيميه وذى رحمه فيهم ، يخبر بعضهم بعضا ، فبينا هم على ذلك إذا عدوهم فوقهم قد علوا وإذا كتائب المشركين بالجبل ، فنسوا ما كانوا يذكرون وندبهم رسول الله \_ عليه وسلم وحضهم على القتال . وانتهى عمر إلى النبى \_ صلى الله عليه وسلم وآله \_ وهو يقول : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ (١) وأبو سفيان في سفح الجبل ، فقال رسول الله \_ عليه و ربه :

ـــ اللهم ليس لهم أن يعلونا .

فانكشفوا فقد كان أبو سفيان يحسب أن محمداقد قتل وأن قتال الأوس والخزرج ومن بقى من المهاجرين سيكلفه شططا .

وجعل رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ يتلفت باحثا عن عمه حمزة فلم يجده ، فقال :

\_ ما فعل عمى ؟ ما فعل عمى ؟

وسأل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ الحارث بن الصمة عن عبد الرحمن بن عوف ، فقال الحارث :

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٤٤

ــــ رأيته فى جنب الجبل .

وخرج الحارث بن الصمة يطلب حمزة بن عبد المطلب فالتقى بعبد الرحمن بن عوف فإذا بين يديه سبعة صرعى ، فقال له :

\_ ظفرت يمينك . أكل هؤلاء قتلت ؟!.

وألقى الله على المسلمين النعاس ، أمنة منه ، ما منهم رجل إلا يغط غطيطا حتى تناطحت التروس ، وسقط سيف بشر بن البراء بن معرور من يده وسقط سيف طلحة ، ثم فزعوا وكأنهم لم يصبهم من قبل نكبة .

٥

وصاح أبو سفيان :

\_ يا معشر قريش ، أيكم قتل محمدا ؟

قال ابن قميئة:

\_ أنا قتلته .

فقال له أبو سفيان وقد تهلل بالفرح:

\_ نسورك كما تفعل الأعاجم بأبطالها .

وانتفخت أوداج ابن قميئة وانتظر في لهفة لحظة التكريم . تلك اللحظة التى سيوضع فيها السوار حول معصمه اعترافا ببطولته . وراح أبو سفيان يطوف بأبى عامر الفاسق في المعركة هل يرى محمدا بين القتلى ! فمر بخارجة بن زيد بن أبى زهير فقال :

\_ یا آبا سفیان هل تدری من هذا ؟

. Y\_

... هذا خارجة بن زيد ، هذا أسيد بن الحارث بن الخزرج . ومر بعباس بن عبادة بن نضلة إلى جنبه قال :

ـــ أتعرفه ؟

. Y\_\_

ـــ هذا ابن قوقل ، هذا الشريف في بيت الشرف .

ثم مر بذكوان بن عبد قيس فقال :

\_\_ هذا من ساداتهم .

ثم مر بابنه حنظلة بن أبى عامر وهمو مقتمول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ، فلاح في وجهه الأسى فقال أبو

س من هذا ؟

\_ هذا أعز من ههنا على ، هذا ابنى حنظلة .

وراح أبو سفيان يضرب فى شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول :

... ذق عُقَق(١) .

ومر الحليس سيد الأحابيش بأبى سفيان وهو يضرب في شدق حمزة فاستنكر ما يفعل فقال:

أَ يَا بني كَنَانَة ، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما .

ـــ ويحك اكتمها عنى فإنها كانت زلة .

ثم نظر أبو عامر إلى ابنه مليا فقال :

ـــ إن كنت أحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع ، والله إن كنت لبرا بالوالد ، شريف الخلق في حياتك ، وإن مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم .

وألقى نظرة على حمزة ثم قال :

ثم نادی:

ـــ يا معشر قريش حنظلة لا يمثل به ، وإن كان خالفني وخالفكم .

<sup>(</sup>١) من العقوق : يقصد أن تنكر وتجاوز في تنكره لقريش .

وقال أبو سفيان :

\_ ما نرى مصرع محمد ولو كان قتل لرأيناه ، كذب ابن قميئة ! ولقى خالد بن الوليد فقال :

\_ هل تبين عندك قتل محمد ؟

ـــ لا . رأيته أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الجبل .

فقال أبو سفيان:

\_ هذا حق ، كذب ابن قميئة . زعم أنه قتله ! وجاء وحشى إلى هند بنت عتبة فقال لها :

\_ ماذا لى إن قتلت قاتل أبيك ؟

ــ سلني .

فأخبرها أنه قتل حمزة فتهللت أساريرها فأعطته ثيابها وحليها ، وكان فى ساقيها خحدَمتان ( خلخالان ) من جزع ظفار ( بلىد باليمن ) وأساور وخواتيم فى أصابع رجليها ثم قالت :

\_ إذا جئت مكة فلك عشرة دنانير .

ووقفت ترنو إلى وحشى فى نشوة ثم قالت :

\_ أرنى مصرعه .

فراحا يجوسان خلال الجثث التي ملأت أرض المعركة حتى إذا ما رأت حمزة قتيلا انقضت عليه وبقرت عن كبده فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . وجاء نسوة قريش يمثلن بالقتلي . من أصحاب رسول الله \_ عليه و يجدعن الآذان والآنف حتى اتخذت هند من آذان الرجال و آنفهم خدما (خلخالان) وقلائد ، ثم علت على صخرة مشرفة فصر خت بأعلى صوتها :

(غزوة أحد)

نحن جزینـــاکم بیــــوم بدر ما كان عن عتبــة لى من صبر ولا أخـــى وعمــه وبُكّــرى شفیت نفسی وقضیت نذری فشكر وحشى على عمرى حتى ترم أعظمي في قبرى

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت:

خزيت في بدر وبعـــــد بدر لا بنت وقــاع عظيم الكفـــر أفحـــمك الله غداة الفجــر بالهاشميين الطـــوال الزهــــر بكل قطاع خسام يفرى حمزة ليثسى وعلى صقرى إذ رام شيب وأبـــوك غدرى 

فخضبا منه ضواحى النَّحر

والحرب بعد الحرب ذات سُعْر

شفیت وحشی غلیل صدری

ولم يكن المسلمون يعلمون بمقتل حمزة ، فأرادت هند أن تعلنهم بالنبأ لتشفي غليل صدرها فصرخت بأعلى صوتها:

شُفّيت من حمزة نفسي بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد أذهب ذاك عنى ما كنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد والحرب تعلوكم بشؤبوب(١) برد تُقدم إقداماً عليكم كالأسد

وأقبل أبو سفيان على فرس له حورإء فوقف على أصحاب النبسي ــ عَلَيْكُ ــ وهم في عرض الجبل . فنادي بأعلى صوته :

\_ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ الحرب سجال ، حنظلة بحنظلة .

يعنى حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن أبي سفيان ، فقـال عمـر بن الخطاب:

<sup>(</sup>١) الشؤبوب : دفعة المطر الشديدة .

\_ يا رسول الله أجيبه ؟

ـــ نعم فأجبه .

قال أبو سفيان :

. \_\_ اعل هبل .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ لعمر:

ـــ قل له : الله أعلى وأجل .

\_ إن لنا العزى ولا عزى لكم .

\_ الله مولانا ولا مولى لكم .

\_ ألا إن الأيام دول ، وإن الحرب سجال .

\_ ولا سواءٍ ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .

ـــــ إنكم لتقولون ذلك لقد جبنا إذا وخسرنا .

ثم قال:

\_ يا بن الخطاب قم إلى أكلمك .

فقام إليه فقال:

\_ أنشدك بدينك هل قتلنا محمدا ؟

\_ اللهم لا . وإنه ليسمع كلامك الآن .

\_ أنت عندى أصدق من ابن قميئة .

ثم صاح أبو سفيان ورفع صوته :

\_ إنكم واجدون في قتلاكم عبثا ومُثلا ، ألا إن ذلك لم يكن عن رأى

سراتنا .

ثم أدركته حمية الجاهلية فقال:

\_ وأما إذا كان ذلك فلم نكرهه .

ولم يفكر أبو سفيان فى أن يصعد إلى الجبل ليقضى على محمد عليه السلام فالخيل لا تستطيع الصعود إليه ، وإن القوم إن صعدوا إليه رجالة لم يثقوا بالظفر به لأن معه أكثر أصحابه وهم مستميتون إن صعد القوم إليهم ، وإنهم لا يقتلون منهم واحدا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة لأنهم لا سبيل لهم إلى الهرب لكونهم محصورين فى قمة أحد ، فالرجل منهم يحامى عن خيط رقبته .

فقنع أبو سفيان والذين معه بما وصلوا إليه من قتل من قتل وأملوا يوما ثانيا يكون لهم فيه الظفر فنادى أبو سفيان :

ــ ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول .

فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ فقال له:

\_\_ قل نعم .

فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل ، فأشفق رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــ والمسلمون من أن يغيروا على المدينة فيهلك الذرارى والنساء ، فقال رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــ لسعد بن أبى وقاص :

ـــ اذهب فأتنا بخبر القوم فإنهم إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظعن إلى مكة ، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهو الغارة على المدينة ، والذى نفسى بيده إن ساروا إليها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم .

وتأهب سعد للانطلاق فى أثر القوم فقال له رسول الله \_ عَلَيْكُم : \_ الله \_ عَلَيْكُم : \_ الله و الله

فتوجه سعد يسعى وأرصد في نفسه إن أفزعه شيء رجع إلى النبي

- عَلَيْتُكُمْ - ، فخرج فى آثارهم حتى إذا كانوا بالعقيق(١) وهو بحيث يراهم ويتأملهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل ، فقال :

\_ إنه الظعن إلى بلادهم .

ثم وقفوا وقفة بالعقيق يتشاورون في دخول المدينة فقالوا :

- بئس ما صنعنا ، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرذمة تركناهم . ارجعوا فاستأصلوهم .

فلما عزموا على ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فقالوا :

ــــ لنا الغلبة ، فلو انصر فنا فإنه قد بلغنا أن ابن أبى انصر ف بثلث الناس وقد تخلف الناس من الأوس والخزرج ، ولا نأمن أن يكروا علينا وفينا جراح وخيلنا عامتها قد عقرت من النبل .

وقال صفوان بن أمية :

ــ قد أصبتم القوم فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم وأنتم كالون ولكم الظفر ، فإنكم لا تدرون ما يغشاكم ، فقد وليتم يوم بدر ، لا والله ما تبعوكم وكان الظفر لهم .

وانصرفوا إلى مكة فلما رآهم سعد منطلقين رجع إلى رسول الله \_ عليله \_ وهو كالمنكسر فقال :

ـــ وجه القوم يا رسول الله إلى مكة . امتطوا الإبل وجنبوا الخيل . فقال رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ :

\_ ما تقول ؟

ـــ ما قلت يا رسول الله .

فخلا به فقال:

<sup>(</sup>١) موضع بالمدينة فيه عيون ونخيل .

- \_ أحقا ما تقول ؟
- ـــ نعم يا رسول الله .
- ـــ فما بالى رأيتك منكسرا ؟
- \_ كرهت أن آتى المسلمين فرحا بقفولهم إلى بلادهم .

## فقال \_ عَلَيْكُ :

\_ إن سعدا لمجرب .

وانطلقت قريش إلى مكة حتى إذا كانت بسرف على بعد بضعة أميال من مكة احتقن الدم في عنق أبنى بن خلف من أثر الرمح الذي صوبه إليه محمد \_ علما \_ فقال :

ــ قتلنى والله محمد !

## قالوا له :

- \_ ذهب والله فؤادك ! والله إنَّ بك من بأس .
- \_ إنه قد كان قال : أنا أقتلك . فوالله لو بصق على لقتلني .

ومات أبى بن خلف وهم قافلون به إلى مكة ، وصدق رسول الله

\_\_ عَلَيْتُهِ \_ حين قال : أنا أقتله إن شاء الله .

٦

كان سعد بن مالك ممن ردهم رسول الله على الشيخين (١) لم يجيّ مع المقاتلة ، فلما كان من النهار بلغ المدينة مصاب رسول الله حيات سعد مع غلمان بنى تحدرة عيالية حوقوق الناس عنه ، فجاء سعد مع غلمان بنى تحدرة يعرضون لرسول الله عيالية الناس متفرقين ببطن قناة ، فلم يكن لهم هِمّة إلا النبى عيالية عيالية .

فلما رأى النبي عليه السلام سعدا قال:

- \_ سعد بن مالك ؟
- ــ نعم بأبى أنت وأمى ا

ودنا سعد من رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقبل ركبته وهو على فرسه ، فقال عليه السلام :

\_ آجرك الله في أبيك !

ثم نظر سعد إلى وجهه فإذا فى وجنتيه مثل موضع الدرهم فى كل وجنة ، وإذا شجة فى جبهته عند أصول الشعر ، وإذا شفته السفلي تَدمَى ، وإذا فى رباعيته اليمنى شَظيَّة ، وإذا على جرحه شيء أسود ، فسأل سعد بن مالك الناس :

<sup>(</sup>۱) موضع بالمدينة استعرض فيه النبى \_ عَلَيْكُ \_ جَيْشه قبل أن يسير إلى أحد .

- \_ ما هذا على وجهه ؟
  - \_ حصير محرق .
  - \_ من أدمى وجنتيه ؟
    - \_ ابن قميئة .
- ـــ فمن شجه في وجهه ؟
  - ــ ابن شهاب .
  - \_\_ من أصاب شفتيه ؟
  - ـــ عتبة بن أبى وقاص .

وكان حاطب بن أمية منافقا وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صِدْق راح يحارب مع النبي \_ عَلَيْكُ \_ حتى حمل من المعركة جريحا وبه رمق ، فرجع به قومه إلى منزله فالتف حوله أهل الدار يبكون عنده ، فالتفت أبوه إليهم وقال :

- ــــ أنتم والله صنعتم هذا به .
  - \_\_ کیف ؟
- \_\_ أغررتموه من نفسه حتى خرج فقتل .

فجعل المسلمون من أهل الدار من الرجال والنساء يقولون ليزيد :

\_ أبشر يا بن حاطب بالجنة .

فظهر الضيق في وجه الشيخ فقال:

ـــ بأى شيء تبشرونه! أبحقه من حرمل (كفن)! غررتم والله هذا الغلام من نفسه.

وكان رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ يقول:

\_ ما فعل عمى ؟ ما فعل عمى ؟

فخرج الحارث بن الصّمة فأبطأ ، فخرج على عليه السلام يطلبه فيقول :

يا رب إن الحارث بن الصِّمة كان رفيقًا وبنيًا ذا ذمية قد ضل في مهامه مهمية يلتمسس الجنسة فيها ثمة

حتى انتهى إلى الحارث ووجد حمزة مقتولا فاعتصر الحزن قلبه وطفرت الدموع إلى عينيه ، وإذا بالبطل الذى قال لزوجه فاطمة وهو يذهب ليأتى بماء ليغسل الدم عن وجه رسول الله عليه السلام : أمسكى هذا السيف غير ذميم . يجهش بالبكاء لا يدرى كيف يذهب بالنبأ الفاجع إلى رسول الله ، وكيف ينعى إليه حمزة أسد الله وأسد رسوله .

وعاد على وهو باسر الوجه يحمل نفسه حملا ، حتى إذا أقبل على رسول الله عليه السلام عرف الفاجعة في وجهه فانقبض قلب الرسول ، وجعلت فاطمة تنظر إلى وجه زوجها في حزن وإشفاق .

وأقبل رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ حتى وقف على حمزة فوجده قد بقر بطنه ومثل به فجدع أنفه وقطعت مذاكيره ، فنظر \_ عَلَيْتُكُم \_ إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه وقال :

لَىٰ أَصَابِ بَمثلك . ما وقفت موقفا أغيظ لى من هذا . رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم . أما والله لئن أظفرنى الله تعالى بقريش فى موطن من المواطن لأمثلن بسبعين منهم مكانك .

ووضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى شهق ، وبلغ به الغشى وراح يقول :

\_ يا عمر سول الله وأسد الله وأسدر سول الله ، يا حمزة يا فاعل الخيرات ،

يا حمزة يا كاشف الكربات . يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله .
و لما رأى المسلمون جزع رسول الله \_ على عمه قالوا :
\_ لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب .

وطلعت صفية فقال عليه السلام:

\_\_ يا زبير اغن عني أمك .

فذهب الزبير إلى أمه وهو واله حزين وقال لها:

\_ يا أمه ، إن في الناس تكشفا فارجعي .

\_ ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله \_ عَلَيْكُم .

وحال الأنصار بينها وبين رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقال :

ـــ دعوها .

فانطلقت إليه عليه السلام وقالت:

ـــ أين ابن أمي حمزة ؟

فقال وهو حزين :

\_ هو في الناس .

\_ لا أرجع حتى أنظر إليه .

ورأت صفية أخاها حمزة وقد مثل به فأحست بسكاكين تمزق أحشاءها ، وجلست عند رسول الله عليه السلام ، فجعل إذا بكت يبكى وإذا نشجت ينشج (١) . وجعلت فاطمة عليها السلام تبكى ، فلما بكت بكى رسول الله \_ عليها . ثم قال :

<sup>(</sup>١) النشيج : البكاء بصوت مرتفع .

\_ لن أصاب بمثل حمزة أبدا .

وكفن حمزة رضى الله عنه بنَمِرة (١) كانـوا إذا مدوهـا على رأسه انكشفت رجلاه وإن مدوها على رجليه انكشف رأسه ، فمدوها على رأسه وجعلوا على رجليه الإذخِر (٢) .

ونزل في قبر حمزة على كرم الله وجهه والزبير وألله بكر وعمر ورسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ جالس على حفرته .

وراح الناس يكفنون مصعب بن عمير الذى كان قبل الإسلام فتى مكة شبابا وجمالا ولباسا وعطرا ، إنه لم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله ـ عليه :

ـــ غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخِر .

ونظر عليه السلام إلى مصعب بن عمير والحزن في قلبه ثم قال :

\_لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك ، ثم أنت اليوم أشعث الرأس في هذه البردة !

أنم أمر به فقبر ونزل في قبره أخوه أبو الروم وعامر بن ربيعة وسويبطة بن عمرو بن حرملة .

وأمر رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ أن يدفن عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء فقال:

\_ ادفنوا هذين المتحابيَّن في الدنيا في قبر واحد .

وقال لأهل القتلى :

ـــاحفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا .

<sup>(</sup>١) النمرة: شملة فيها خطوط . (٢) الإذخر: الحشيش الأخضر .

أرخص لهم فى ذلك لما بالمسلمين من الجراح التى يشق معها أن يحفروا لكل واحد قبرا ، وجاء الناس يلتمسون قتلاهم ، ووجد بين القتلى عمرو ابن ثابت بن وقش جريحا ميتا ، فدنا منه قومه وهو بآخر رمق وقالوا فى دهش :

\_ ما جاء بك يا عمرو ؟

ـــ الإسلام ، آمنت بالله ورسوله وأخذت سيفى وحضرت فرزقنى الله الشهادة .

ومات بين أيديهم بعد أن كان شاكا في الإسلام وكان قومه يكلمونه في الإسلام فيقول: لو أعلم ما تقولون حقا ما تأخرت عنه ، حتى إذا كان يوم أخد بدا له الإسلام ورسول الله \_ عليه سرح وكتبت له الجنة ، وأسلم وخرج حتى دخل في القوم فقاتل حتى جرح وكتبت له الجنة ، ولم يصل لله تعالى سجدة .

وقالُ رسول الله ــ عَيْقِلْهُ ــ والدموع في عينيه :

ـــ لولا أن تجزع صفية ونساؤنا وتكون سنة من بعدى لتركنا حمزة ولم ندفنه حتى يحشر من بطون الطير والسباع .

وحمل أناس قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم فى نواحيها ، فجاء منادى رسول الله ـــ عَلِيْتُهُ ـــ فقال :

ـــ ردوا القتلى إلى مضاجعهم .

فأدرك المنادي واحدا لم يكن دفن فرُدٌّ ، ومن دفن تركوه .

وجعل جابر بن عبد الله يبكى ويكشف الثوب عن وجه أبيه ، فجعل أصحاب النبى \_ عَلَيْكُ \_ ينهونه والنبى لم ينهه . ومر النبى ببشير بن عفراء وهو يبكى أباه فدنا منه وقال فى رقة :

\_ أما ترضى أن تكون عائشة أمك وأكون أنا أباك ؟ وجاءت امرأة من بنى دينار تتلمس أهلها فى القتلى فقادوها إلى جثث مشوهة فقالت :

- سد من هذا ؟
- ـــ هذا أخوك .
  - ـــ من هذا ؟
  - \_ هذا ابنك .
  - \_ من هذا ؟
- \_ هذا زوجك .
  - ب من هذا ؟
  - ـــ هذا أبوك .

فلم تكثرت بذلك بل صارت تقول:

- ـــ ما فعل رسول الله ـــ عَلَيْكُم ؟
  - .....أمامك .

فذهبت إليه حتى جاءته فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول :

ــ بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لا أبالي إذ سلمت من عطب .

وأشرف رسول الله \_ عَلِيلُكُ \_ على قتلي أحد وقال :

ــــ أنا شهيد على هؤلاء وما من جرح يجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم

القيامة يدمي جرحه ، اللون لون الدم والريح ريح المسك .

ثم تلا: ﴿ وَلا تَحْسَبُ الذِّينَ قَتْلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ أُمُواتًا بِل أَحْيَاءُ عَنْدُ رَبِّهُمُ يُرزَّقُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٦٩ .

وأراد \_ عَلَيْكُ \_ أن يتوجه إلى المدينة فركب فرسه وخرج المسلمون حوله عامتهم جَرحى ومعه أربع عشرة امرأة ، فلما كانوا بأصل أحد قال \_ عليه :

ـــ اصطفوا حتى أثنى على ربى عز وجل .

فاصطف الرجال خلفه صفوفا وخلفهم النساء ، فقال :

— اللهم لك الحمد كله ، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادى لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطى لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت ولا مقرب لما أبعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم إلى أسألك من بركتك ورحمتك و فضلك وعافيتك . اللهم إلى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول . اللهم إلى أسألك الأمن يوم الخوف والغناء يوم الفاقة ، عائذا بك اللهم من شر ما أعطيت ومن شر ما منعت . اللهم توفنا مسلمين . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين . اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك . اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق آمين .

ثم توجه \_ عليه للمدينة فلقيته حَمْنة بنت جحش بنت عمته \_ عليه السلام :

- \_\_ احتسبى .
- ــــ من يا رسول الله ؟
  - ـــ خالك حمزة .

- \_ احتسبى .
- \_ من يا رسول الله ؟
- \_ أخاك عبد الله بن جحش .
- ـــ إنا لله وإنا إليه راجعون . غفر الله له ، هنيئا له الشهادة .
  - ثم قال لها:
  - \_ احتسبى .
  - \_ من يا رسول الله ؟
  - \_ زوجك مصعب بن عُمير .
    - \_ واحزناه !
  - وصاحت وولولت ، فقال رسول الله \_ عَلَيْكُم :
    - ـــ إن زوج المرأة لبمكان ما هو لأحد .
- واستمرت حمنة تولول على زوجها وتقول : واحزناه واحر قلباه .
  - فقال لها رسول الله \_ عَلَيْكُ :
    - \_ لِم قلت هذا ؟
    - ــ تذكرت يتم بنيه فراعني .
- فدعا لها \_ عَلَيْكُ \_ ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم الخلف ، فتزوجت طلحة بن عبد الله فكان أوصل الناس لولدها .

٧

أقبل رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ من أحد على فرسه وقد أخذ بعنانها سعد ابن معاذ والمسلمون من حوله ، حتى نزل ببنى حارثة يمينا حتى طلع على بنى عبد الأشهل وهم يبكون على قتلاهم ، فقال :

ـــ لكن حمزة لا بواكي له .

وبكى \_ عَلَيْتُ \_ فإذا بالعبرات تسيل على الحدود . وخرج النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ فخرجت إليه أم عامر الأشهلية وتركت النوح ، فنظرت إليه وعليه الدرع كما هي فقالت :

\_ كل مصيبة بعدك جلل .

وخرجت كبشة بنت عُتبة بن معاوية بن بلحارث بن الخزرج تعدو نحو رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ وهو واقف على فرسه وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه ، فقال سعد :

- ـــ يا رسول الله أمى .
  - ــــ مرحباً بها .

فدنت حتى تأملته فعزاها بابنها عمرو بن معاذ ، فقالت :

- ـــ أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويتُ المصيبة ( استقللتها ) .
- ـــ يا أم سعد بشرى أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهليهم .
  - ــ رضينا يا رسنول الله ، ومن يبكى عليهم بعد هذا ؟

ثم قالت:

\_ يا رسول الله ادع لمن خلَّفوا .

\_ اللهم أذهب حزن قلوبهم وآجر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلَّفه ا .

ثم قال لسعد بن معاذ:

\_ خُلُّ يا أبا عمرو الدابة .

فحلَّ الفرس وتبعه الناس فقال :

\_\_ يا أبا عمرو إن الجراح في أهل دارك فاشية ، فمن كان مجروحا فليقر في داره وليداو جرحه ، ولا تبلغ معى بيتى عزمة منى .

فنادى فيهم سعد:

\_عزمة من رسول الله \_ عليه \_ ألا يتبعه جريح من بنى الأشهل . فتخلف كل مجروح وباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح وإن فيهم لثلاثين جريحا .

ومضى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة مع رسول الله \_ عليه \_ إلى بيته .

فلما جاء \_ عليه \_ بيته حمله السعدان وأنزلاه عن فرسه ، ثم اتكا عليهما حتى دخل بيته .

ثم رجع سعد بن معاذ إلى نسائه فساقهن فلم تبق امرأة إلا جاء بها إلى بيت رسول الله ــ عليه لله ــ ليبكين حمزة .

ي وكان شماس بن عثمان المخزومي قد حمل إلى المدينة وبه رمق ، فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة :

\_ ابن عمي يدخل إلى غيري ؟

(غزوة أحد)

فقال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ:

\_ احملوه إلى أم سلمة .

فحملوه إليها فمات عندها . فأمر رسول الله ... عَلَيْثُمْ ... أن يرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها . وكان قد مكث يوما وليلة ولم يدق شيفا ، فلم يصل عليه رسول الله ... عَلَيْثُمْ ... ولا غسله . وأمر أسيد بن حضير نساءه ونساء قومه أن يذهبن إلى بيت رسول الله ... عَلَيْثُمْ ... يبكين حمزة . وأذن بلال لصلاة المغرب فخرج رسول الله ... عَلَيْثُمْ ... يتوكأ على السعدين فصلى ... عَلَيْثُمْ ... بالناس ثم دخل بيته . وغاب الشفق فأذن بلال بالعشاء فلم يخرج رسول الله ... عَلَيْثُمْ .. عَلَيْثُمْ ... عَلَيْثُمْ ... عَلَيْثُمْ ... عَلَيْثُمْ ... عَلْسُاء فلم يُغرج رسول الله ... عَلَيْثُمْ ... عَلْمُ الليل نادى بلال :

ـــ الصلاة يا رسول الله .

فقام من نومه وخرج والنساء على باب المسجد يبكين حمزة رضى الله عنه ، فقال لهن :

\_ ارجعن رحمكن الله ، لقد واسيتن معى . رحم الله الأنصار فإن المواساة فيهم كما علمت قديمة .

ونهى نساء الأنصار عن النُّوح وقال له الأنصار:

\_ يا رسول الله بلغنا أنك نهيت عن النوح ، وإنما هو شيء نندب به موتانا ونجد فيه بعض الراحة فأذن لنا فيه .

\_\_إن فعلن فلا يخمشن ولا يلطمن ولا يحلقن شعرا ولا يشقُقن جيبا .
وبات وخوه الأوس والخزرج تلك الليلة على بابه بالمسجد يحرسونه خوفا من قريش أن تعود إلى المدينة .

وراح ابن أبي بن سلول والمنافقون معه يشمتون ويُسَرُّون بما أصاب

المسلمين ويظهرون أقبح القول ، ورجع عبد الله بن عبد الله بن أبى إلى أبيه وهو جريح ، فبات يكوى الجراحة بالنار حتى ذهب عامة الليل وأبوه يقول :

\_ ما كان خروجك مع محمد إلى هذا الوجه برأيى ، عصانى محمد وأطاع الولدان ! والله لكأنى كنت أنظر إلى هذا .

فقال ابنه:

\_ الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير إن شاء الله .

وقال عمر بن الخطاب لحسان بن ثابت :

ـــ یا أبا الفُریعة لو سمعت ما تقول هند ، ولو رأیت شرَّها قائمة علی صخرة ترتجز بنا وتذکر ما صنعت بحمزة !

\_والله إلى لأنظر إلى الحربة تهوى وأنا على فارع \_ أطمة \_ فقلت : والله إن هذه لسلاح ليس بسلاح العرب . وإذا بها تهوى إلى حمزة ولا أدرى ، ولكن أسمعنى بعض قولها أكفيكموها .

فأنشده بعض ما قالت ، فقال حسان يهجوها :

أُشِرت لَكــاع وكأن عادتُهـــــا

لؤمـــا إذا أشرت مع الكفــــر وخــرجت مرَقصةً إلى أحــــد

ف القــوم مقتبــة على بَكــر<sup>(١)</sup> بَكــــر ثقـــــال لا حراك به

لا عن معاتبــــة ولا زجــــر

<sup>(</sup>١) رقص البعير: أسرع في سيره.

أخررجتِ ثائروة محاربية بأبيك وابنك بعد في بدر وبعمكِ المتروك مُنجيدلا وأخيك معفَّرين في الجفر(١) فرجسعتِ صاغرة بلا يرة منا ظفرت بها ولا وترر

وأظهرت اليهود القول السيئ وقالوا:

\_ ما محمد إلا طالب مُلك ، ما أصيب هكذا نبى قط فى بدنه وأصيب في أصحابه .

وكان اليهود قد قالوا لما هزم الله المشركين يوم بدر:

ــ هذا والله النبى الأمى الذى بشرنا به موسى ونجده فى كتابنا بنعته وصفته ، وأنه لا ترد له راية .

فأرادوا تصديقه واتباعه ، ثم قال بعضهم لبعض :

ـــ لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخري .

فلما كان يوم أحد ونكب المسلمون شكوا وقالوا:

ـــ لا والله ما هو به .

وكتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها: « إن محمدا ليس نبى الله فاثبتوا على دينكم وأجمعوا كلمتكم على ذلك » . فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد ـ عياله والقرآن . ففرحوا بذلك وقالوا:

ــ الحمد لله الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك ديننا .

<sup>(</sup>١) الجفرة : سعة في الأرض مستديرة .

## وقالوا :

ـــ نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله .

فأنزل الله فيهم : ﴿ وَلا تَحْسَبَنِ الذِّينِ يَفْرَحُونَ بَمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَحْمَدُوا بَمَا لَم يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبْنُهُم بَمْفَازَةً مِنَ الْعَذَابِ ﴾(١) .

وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ويأمرونهم بالتفرق عنه ، وقالوا لأصحاب النبي \_ عَلَيْكُ :

\_ لو كان ما قتل منكم عندنا ما قتل .

- \_ يا عمر ، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه ولليهود ذمة فلا أقتلهم .
  - \_ فهؤلاء المنافقون يا رسول الله يقولون .
  - \_ أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله !
- ـــ بلى . وإنما يفعلون تعوذا من السيف وقد بان لنا أمرهم وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة .

\_ إلى نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يا بن الخطاب ، إن قريشًا لن ينالوا ما نالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن .

وكان معاوية بن المغيرة قد انهزم يوم أحد فمضى على وجهه فبات قريبا من المدينة ، فلما أصبح دخل المدينة فأتى منزل عثمان بن عفان وهو ابن عمه فضرب بابه . فقالت أم كلثوم زوجه :

\_ ليس هو ههنا .

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨٨ .

ـــ ابعثی إلیه ، فإن له عندی ثمن بعیر ابتعته منه عام أول وقد جثته به ، فإن لم یجی دهبت .

فأرسلت إليه وهو عند رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ يعتذر عن فراره ، فلما جاء قال لمعاوية :

ـــ أهلكتني وأهلكت نفسك ! ما جاء بك ؟

۔ یا بن عم ، لم یکن أحد أقرب إلى ولا أمس رحما ہی منك فجئتك لتجيرنى .

فأدخله عثمان داره ، وصيره في ناحية منها .

ثم خرج إلى النبي — عَلَيْتُهُ ــ ليأخذ له منه أمانا ، فسمع رسول الله عليه السلام يقول :

ـــ إن معاوية في المدينة وقد أصبح بها فاطلبوه .

فقال بعضهم:

ـــ ما كان ليعدو منزل عثمان فاطلبوه به .

فدخلوا منزل عثمان فأشارت أم كلثوم إلى الموضع الذى صيره فيه فاستخرجوه ، فانطلقوا به إلى النبى ـــ عَلِيْتُكُم ــ فقال عثمان حين رآه : ـــ والذى بعثك بالحق ما جئت إلا لأطلب له الأمان ، فهبه لى .

فوهبه له وأجله ثلاثا وأقسم لئن وجده بعدها يمشى فى أرض المدينة وما حولها قتله .

وكان خُضير الكتائب ، والد أسيد بن خُضير جاء إلى بنى عمرو بن عوف قبل قدوم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى المدينة ، فكلم سويد بن الصامت وحوّات بن جُبير وأبا لبّابة بن عبد المنذر وسهل بن حُنيف فقال :

- \_ هل لكم أن تزوروني فأسقيكم شرابا وأنحر لكم وتقيمون عندى أياما ؟
  - \_ نعم نحن نأتيك يوم كذا .

فلما كان ذلك اليوم جاءوا فنحر لهم جزورا وسقاهم خمرا وأقاموا عنده ثلاثة أيام ، وكان سويد بن الصامت يومئذ شيخا كبيرا فلما مضت الأيام الثلاثة قالوا :

ـــ ما نرانا إلا راجعين إلى أهلنا .

فقال خُضير:

\_ ما أحببتم ، إن أحببتم فأقيموا وإن أحببتم فانصرفوا .

فخرج الفَتَيان بسويد بن الصامت يحملانه على جمل من السكر ، فمروا لاصقين بالحرة حتى كانوا قريبا من بنى عيينة فجلس سويد يبول وهو سكران ، فبصر به إنسان من الخزرج فخرج حتى أتى المجذّر بن زياد فقال :

- \_ هل لك في الغنيمة الباردة ؟
  - \_ ما هي ؟
- \_ سُويد بن الصامت أعزل لا سلاح معه ، ثمل .

فخرج المجذر بن زياد بالسيف مصلتاً ، فلما رآه الفتيان وهما أعزلان لا سلاح معهما وليا والعداوة بين الأوس والخزرج شديدة ، فانصرفا مسرعين وثبت الشيخ ولا حراك . فوقف المجذر بن زياد فقال :

- \_ قد أمكن الله منك .
  - \_ ما ترید ہی ؟
    - \_ قتلك .

\_ فارفع عن الطعام واخفض عن الدماغ ، فإذا رجعت إلى أمك فقل : إنى قتلت سُويد بن الصامت .

فقتله ، فكان قتله هو الذي هيج وقعة بُعاث .

فلما قدم رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت وأسلم المجذر ولم ينس الحارث ثأره ، فشهدا بدرا فجعل الحارث ابن سويد يطلب المجذر في المعركة ليقتله بأبيه فلا يقدر عليه يومئذ . فلما كان يوم أُحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه وهو يحسب أن ما فعل سيطوى في جوف الغيب .

#### ٨

جاء عبد الله بن عوف صبيحة قدومه \_ عَلَيْكُ \_ من أُحد وأخبره أنه أقبل من أهله حتى إذا كان بمحل كذا إذا قريش قد نزلوا به ، فسمع أبو سفيان وأصحابه يقولون :

\_\_ ما صنعتم شيئا . قد بقى منهم رءوس يجمعون لكم فارجعوا نستأصل من بقى .

وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول:

\_ يا قوم لا تفعلوا فإنى أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لكم ، فإنى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم . فقال \_ المنافقة :

\_ أرشدهم صفوان وما كان يرشد .

فدعا رسولُ الله \_ عَلَيْكُ \_ أبا بكر وعمر وذكر لهما الخبر فقالا : \_ يا رسول الله اطلب العدو لا يقتحمون على الذَّرية .

ورأى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن يخرج خلف قريش إرهابا للعدو وليبلغهم أنه \_ عَلَيْكُ \_ خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ، فلما انصرف من صلاة الصبح ندب الناس وأمر بلالا ينادى أن وسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج إلا من حضر القتال بالأمس .

وتهيأ رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ للخروج، فجاءه جابر بن عبد الله

### فقال:

— يا رسول الله إنما تخلفت عن أحد لأن أبى خلفنى على أخوات لى تسع وقال : « يا بنى إنه لا ينبغى لى و لا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ، ولست بالذى أو ثرك بالجهاد مع رسول الله — عليات العلى الله يرزقنى الشهادة فتخلف على أخواتك » . فاستخلفت عليهن واستأثر على بالشهادة ، فائذن لى يا رسول الله معك .

فأذن له رسول الله ـــ عَلَيْكُم .

وكان عبد الله ورافع ابناً سُهيل بن رافع قد شهدا أحدا فرجعا جريحين ، فلما أذن رسول الله ـ عليه له بالخروج في طلب العدو قال عبد الله لأخيه رافع :

- أتفوتنا غزوة مع رسول الله - عَلَيْتُهُ - اوالله ما عندنا دابة نركبها ولا ندرى كيف نصنع ، انطلق بنا .

ــــ لا والله ما بی مشی .

ـــ انطلق بنا .

فخرجا يزحفان ، وكان عبد الله أيسر جراحا من رافع ، فكان إذا غلب رافع حمله عبد الله . واستأذن رسول الله في الخروج رجال لم يحضروا القتال منهم عبد الله بن أبتى رأس المنافقين ، قال له :

فألى ذلك عليهم رسول الله عليه ودعا بلوائه وهو معقود لم يحل فدفعه إلى على بن أبى طالب واستخلف على المدينة . وركب رسول الله حمالة — عليه المسمى بالسكب ، ولم يكن مع أصحابه فرس سواه وعليه الدرع والمغفر وما يرى إلا عيناه .

وخرج الناس بهم الجراحات ولم يعرجوا على دواء جراحاتهم فمنهم من كان به تسع جراحات وهو أسيد بن حُضير وعقبة بن عامر ، ومنهم من كان به عشر جراحات وهو خراش بن الصّمة ومنهم من كان به بضع وسبعون جراحة وهو طلحة بن عبيد الله ، ومنهم من كان به عشرون جراحة وهو عبد الرحمن بن عوف .

وخرج رسول الله \_ عليه \_ وهو مجروح فى وجهه أثر الحلقتين ومشجوج فى وجهه ومكسورة رباعيته وشفته السفلى قد جرحت من باطنها ، متوهن منكبه الأيمن لضربة ابن قميئة ، وركبتاه مجروحتان من وقعته فى الحفيرة . وتلقاه \_ عليه \_ طلحة بن عبيد الله فقال له :

\_ أبا طلحة ، أين سلاحك ؟

ـــ قريب .

فذهب وأتى بسلاحه وبصدره وحده تسع جراحات من تلك الجراحات التي به ، وهو أهم بجراح رسول الله عليه عليه عليه على رسول الله على الله على رسول الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

\_ يا طلحة ، أين ترى القوم ؟

\_ بالسقالة .

\_ ذلك الذى ظننت ، أما إنهم يا طلحة لن ينالو المنا مثلها حتى يفتح الله مكة علينا .

وكان الدليل فى السير ثابت بن الضحاك فسار بالمسلمين ورافع بن سهيل لا يقوى على السير فيحمله أخوه عبد الله متأخرا عن الركب . وعسكر المسلمون بجمراء الأسد على بعد عشرة أميال من المدينة . وجاء الليل وأوقد المسلمون خمسمائة نارحتي ترجي من بعيد ، وذهب

## \_ ما حبسكما ؟

فأخبراه بغلبتهما ، فدعا لهما بخير وقال لهما :

\_ إن طالت بكما مدة كانت لكما مراكب من خيل وبغال وإبل ، وذلك ليس بخير لكم .

وأقام المسلمون بحمراء الأسد ثلاث ليال وكان عامة زادهم التمر ، وحمل سعد بن عبادة ثلاثين بعيرا حتى وافت حمراء الأسد وساق جزرا لتنحر فنحروا في يوم اثنين وفي يوم ثلاثة .

ولقى مَعبد الخُزاعى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ وكانت نُحزاعة مسلمهم وكافرهم تحبه \_ عَلِيْكُ \_ فقال :

ـــ يا محمد ، والله لقد عز علينا ما أصابك فى نفسك وما أصابك فى أصحابك . ولوددنا أن الله تعالى أعلى كعبك وأن المصيبة كانت لغيرك .

ثم مضى معبد حتى كان بالرُّوحاء ، فلما رأى أبو سفيان معبدا قال :

\_ هذا معبد وعنده الخبر ، ما وراءك يا معبد ؟

- تركت محمدا وأصحابه قد خرجوا لطلبكم فى جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا ، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج وتعاهدوا على أن لا يرجعوا حتى يلقوكم فيثأروا منكم

وغضبوا لقومهم غضبا شديدا و ندموا على ما فعلوا فيهم من الحنق<sup>(١)</sup> شيء لم أر مثله قط .

ـــ ويحك ما تقول ؟

\_ والله ما أرى أن نرتحل حتى أرى نواصي الخيل .

\_ فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم .

\_ فإني أنهاك عن ذلك .

\_ والله لقد حملني على ما رأيت أن قلت فيهم أبياتا من شعر .

\_ وما قلت ؟

\_\_ قلت :

كادت تُهد من الأصوات راحلتسي

إذ سالت الأرض بالجُرد الأبابيل(٢)

عند اللقاء ولا ميل(٤) معازيل(٥)

فظلت عدوا أظنن الأرض ماثلة

لما سموا برئــــــيس غير مخذول

فقلت ويل ابن حرب من لقائكم

إذا تغطمطت(٦) البطحاء بالجيل

<sup>(</sup>١) الحنق: الغيظ.

<sup>(</sup>٢) الجرد: الخيل. الأبابيل: الجماعات.

<sup>(</sup>٣) التنابلة: غير الكرام.

<sup>(</sup>٤) الميل : الذين لا يحسنون ركوب الخيل .

<sup>(</sup>o) المعازيل: الذين لا.سلاح لهم . (٦) تغطمطت: اهتزت وارتجت .

إنى نذير لأهمل البَسْل(١) ضاحيـــة

لكل ذى إربة منهم ومعقدول من جيش أحمد لا وخش قنابله(٢)

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه .

ومر بأبى سفيان ركب من عبد قيس فقال:

- ـــ أين تريدون ؟
  - ــ نريد المدينة .
    - \_ ولِم ؟
    - ــ نريد الميرة .
- \_فهل أنتم مبلغون عنى محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها ؟
  - \_ نعم .
- ــ فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم .

فمر الركب برسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وهو بحمراء الأسد ، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال :

ـــ حسبنا الله ونعم الوكيل .

فأنزل الله تعالى : ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم

<sup>(</sup>١) البسل: الحلال والحرام ، ضد .

<sup>(</sup>٢) القنابل: الطوائف.

القرّح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم \* الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (١).

وظفر رسول الله عليه على حمراء الأسد بأبى عزة الشاعر الذى مَنَّ عليه وقد أسر ببدر من غير فداء إكراما لبناته وأخذ عليه عهدا أن لا يقاتله ولا يكثر عليه جمعا ولا يظاهر عليه أحدا ، فنقض العهد وخرج مع قريش لأحد وسار يستنفر الناس ويحرضهم على قتاله على على بأشعاره ، فلما جيء به رسول الله على الله على قال :

ـــ يا محمد لا تقتلني وامنن على ودعنى لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت .

# فقال \_ علق :

ـــ لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تجلس فى الحِجر تقول: خدعت محمدا مرتين . اضرب عنقه يا زبير . لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين . فضرب الزبير عنقه ورفع رأسه على رمح ليكون أول رأس حمل فى الإسلام .

وأرسل معبد الخزاعى يخبر رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ بانصراف أبى سفيان ومن معه خائفين ، فانصرف إلى المدينة فإذا بمعاوية بن أبى العاص لم يغادرها فإنه أقام ثلاثا يستعلم أخبار رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ليأتى بها قريشا . فلما كان اليوم الرابع عاد رسول الله فمخرج معاوية هاربا ، فأرسل عليه السلام في أثره زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فرمياه حتى فأرسل عليه السلام في أثره زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فرمياه حتى

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٧٢ ، ١٧٣ .

قتلاه .

وجناء حبيب بن يساف إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فأخبره أنه رأى الحارث بن سويد بن الصامت يوم أحد قد أتى من خلف المجذر بن زياد فضرب عنقه ثأرا لأبيه ، فركب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى قباء في يوم حار وكان ذلك يوما لا يركب فيه رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى قباء ، وإنما كانت الأيام التي يأتى فيها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يوم السبت ويوم الاثنين ، فلما دخل رسول الله عليه السلام مسجد قباء صلى فيه ما شاء الله المنان يصلى .

وسمعت الأنصار فجاءوا يسلمون عليه وأنكروا إتيانه تلك الساعة وفى خلك اليوم ، فجلس عليه السلام يتحدث ويتصفح الناس حتى طلع الحارث بن سويد ، فلما رآه رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ دعًا عويم بن ساعدة ققال له :

ـــ إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن زياد ، فإنه قتله يوم أحد .

فأخذه عويم فقال الحارث :

ـــ دعنی أكلم رسول الله .

ورسول الله ـ عَلِيْكُ ـ يريد أن يركب ودعا بحماره إلى باب المسجد ، فجعل الحارث يقول :

ــ قد والله قتلته يا رسول الله وما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتبابا فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكِلتُ فيه إلى نفسى . وإني أتوب إلى الله وإلى رسوله مما عملت وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا ، وإني أتوب إلى الله يا رسول الله .

وجعل يُمسك بركاب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وبنو المجذر حضور لا يقول لهم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ الله على الله على الله و على الله عل

وركب رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فقدمه عويم بن ساعدة على باب المسجد فضرب عنقه .

وأنزل الله فى يوم أحد من القرآن ستين آية من آل عمران . فيها صفة ما كان فى يومهم ذلك ومعاتبة من عاتب منهم ، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه ـــ عَلِيْكُم :

وإذا غدوت من أهلك تبوّى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الذهمت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون \* إذ تقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون \* إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين \* بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين \* وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم \* ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين \* ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون كه(١).

و أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون \* وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين \* الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين \* والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۱ <u>– ۱۲۸</u> .

لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون \* أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين \* قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين \* هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين \* ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين \* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين \* وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين \* أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الدين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين \* ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون \* وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين \* وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وسنجزى الشاكرين \* وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضَعُفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين \* وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبسا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنها وانصرنها على القهوم الكافرين كه<sup>(١)</sup> .

و يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين \* بل الله مولاكم وهو خير الناصرين \* سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين \* ولقد صدقكم الله وعده إذ تَحُسُّونهم بإذنه حتى إذا

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۳۲ <u>ــ ۲</u>۱۱ . .

فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين \* إذ تُصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكهم غما بغهم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون \* ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور في (١) . ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور في (١) . ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله خسرة في قلوبهم والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير في (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٩ ــ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٥٦ .

استيقظت أم الفضل امرأة العباس من نومها وهي تحس انقباضا فقد رأت رؤيا أفزعتها ، وفكرت في أن تقص رؤياها على رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ ولكن كيف تقص عليه أنها رأت عضوا من أعضائه يقطع ويلقى به في بيتها !

إن ما رأته يزعجها فعزمت على ألا تقص خبره على النبى ، وراحت تغدو وتروح وما تزال الرؤيا المفزعة ماثلة فى ذهنها تقلقها وتحيرها . حاولت أن تنساها ولكنها كانت تحتل كل تفكيرها ، فلما لم تطق صبرا انطلقت إلى النبى ـــ عليم وقالت له :

\_ يا رسول الله ، رأيت عضوا من أعضائك في بيتي .

وأحست بعض الراحة بعد أن أفضت بما كان يقلقها كتانه ، ونظرت إلى النبى عليه السلام لترى أثر الحديث في وجهه فإذا به يتطلق (١) ويقول :

\_ خيرا رأيته ، تلد فاطمة غلاما فترضعينه .

كانت أم الفضل من أول النساء اللاتى آمن بما أرسل به عليه السلام ، وقد هاجرت مع المهاجرات وكان فى رفقتها ابنها عبد الله بن عباس ، فكان كثيرا ما يردفه رسول الله ـ عليله حال كثيرا ما يردفه رسول الله ـ عليله كأن كنوزا من العلم تسكب فى قلبه .

<sup>(</sup>١) يتطلق : يتهلل بالبشر .

ودخل على على فاطمة والبشر يترقرق في محياه تملأ نفسه تلك الغبطة التى تملأكل زوج يرقب قدوم وليده الأول ، وأقبل على الزهراء يلاطفها فنزلت السعادة بالدار الصغيرة التي ماكان بها إلا إهاب كبش كانت فراش الإلفين وقطيفة إذا جعلاها بالطول انكشفت ظهورهما وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رءوسهما .

وحضرت ولادة فاطمة فهرع على إلى بيت النبى ، فقال عليه السلام لأم رومان وأم سلمة :

ــ احضرا فاطمة .

واستمر على فى قلقه حتى إذا ما وقع ولده واستهل صارخا انتشت روحه وسكنت الطمأنينة قلبه ، فقد كان يخشى على زوجه التى شحبت وانتابها هزال فى شهورها الأخيرة .

وجاء النبي ـــ عَلَيْتُ ــ فأخرج له المولود في خرقة صفراء ، فزمي بها وقال :

ـــ أَلَمُ أَنهِكُم أَنْ تَلْفُوا الولد في خرقة صفراء ؟

وأمر أن يلف في خرقة بيضاء فلفوه وجاءوا به ، فقطع سرته و قال له :

ــ اللهم إلى أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم .

وفى اليوم السابع جاء رسول الله وقال :

ــــ أرونی ابنی ، ما سمیتموه ؟

فقال على:

ـــ حربا .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ونحر كبشا وأعطى القابلة فخذا ودينارا وقال :

ـــ يا فاطمة احلقي رأسه وتصدق بزنة شعره فضة .

وأثلج صدر على نقد وهبه الله هبة عظمى ، وهبه ذرية من نسل رسول الله ـ عَلَيْتُهُ ـ . وانشرج صدر فاطمة بوليدها فراحت ترقصه وهي فرحانة وتقول له :

أشب أبياك يا حسن واخلع عن الحق السرسن<sup>(١)</sup> واعبد الهيا ذا منسن ولا توالى ذا الإحسسن

وكان يوم أحد فخرجت الزهراء في نساء وهرعت إلى أبيها عليه السلام وإلى زوجها ، وقد رأت الذي بوجه أبيها فاعتنقته ، وأراد على أن يذهب ليأتى بماء ليغسل الدم عن وجه رسول الله فقال لفاطمة :

أفاطم هاء (٢) السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بلئيم لعمرى لقد جاهدت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم

فنظر إليه رسول الله ... عَلَيْكُم ... مختضبا بالدم فقال:

ــ لئن كنت أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصِّمة وسُهل بن حُنيف ، وسيف أبى دُجانة غير مذموم .

وما انقضى شهر حتى حملت فاطمة ثانية فكانت أم الفضل ترضع الحسن ، وفى ذات يوم جاءت به إلى النبى فوضعته فى حجره فبال ، فضربت كتفه فنظر إليها النبى عليه السلام فقال :

ـــ أوجعت ابنى رحمك الله .

وغسلت السيوف بعد معركة أحد واستمر التراشق بالأشعار ورثاء . . . القتلى ، قال هبيرة بن أبى وهب المخزومي :

<sup>(</sup>١) الرسن : الحبل يتخذ زماما (٢) هاء السيف : هذا السيف جئت به .

ما بال هُمُّ عَميدِ بات يَطرقنـي باتت تعاتِبني هنيد وتعذُلنيي مهلا فلا تعدليني إن من خلقي مساعف لبني كعب بما كلفوا وقدحملت سلاحي فوق مشترف كأنه إذ جرى عَير بفُدفدة(١) من آل أعوج يرتباح النبديّ له. أعددته ورقباق الحد منتخسلا هذا وبيضاء مثل النهي محكمة سقنا كنانة من أطراف ذي يمن قالت كنانة : أنى تذهبون بنا ؟ نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما<sup>(۳)</sup> ثمت رحنا كأنسا عارض برد كأن هامهم عند الوغى فِل*قُ*<sup>(٤)</sup>. أو حنظل ذعذعته الريح في غصبن قد نبذل المال سحًا لا حساب له

بالود من هند إذ تعدو عواديها والحرب قد شغلت عنى مواليها ما قد علمت وما إن لستُ أخفيها حمال عبء وأثقسال أعسانيها ساط سَبوح إذا تجرى بياريها مكدّم لاحق بالعُــون يحميها كجذع شعيراء مستعبل مراقيها ومارنـــا لخطــــوب قد ألاقيها نيطت على فما تبدو مساويها عرض البلادعلي ما كان يزجيها (٢) قلنا : النخيل ، فأموها ومن فيها هابت معــد فقلنـــا نحن نأتيها مما يرون وقسد ضمت قواصيها وقيام هامُ بنبي النجار يبكيها من قيض ربد نفته عن أداحيها بال تعـــاوره منها سوافيها ونطعين الخيـل شزرا في مأقيها

ولما كان الشعر في جزيرة العرب ينتشر انتشار الريح فقد أجابه حسان ابن ثابت شاعر الرسول فقال: سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى السرسول فجند الله مخزيها

<sup>(</sup>١) الفدفدة: الصحراء. (٢) يزجيها: يقدمها.

<sup>(</sup>٣) الضرب الخذم: للقوى العنيف (٤) الفلق: المشقوقة . الله المنافقة المنافقة

أوردتموها حياض الموت ضاحية جمعتموها أحابيشا بلاحسب ألا اعتبرتم بخيـل الله إذ قتـلت كم من أسير فككناه بلا ثمن

وأجاب كعب بن مالك هبيرة بن أبى وهب أيضا ، قال :

مجالدنا عن ديننا كل فخمـة وكل صموت في الصوان كأنها ولكن ببندر سائلوا من لقيتم وإنا بأرض الخوف لوكان أهلها إذا جاء منا راكب كان قوله فمهما يهم الناس مما يكيدنا وقال عبد الله بن الزُّ بعرَى يجيب حسان :

> إن للـــخير ولــــلشر مدى والعطيـــات خساس بينهم كل عيش ونـــعيم زاڻـــل أبلغا حسان عني آيية کم تری بالجر من جمجمــــة وسرابيـــل حسان سريت

فالنبار موعدها والقتسل لاقيها أئمة الكفر غرتكسم طواغيها أهمل القلبيب ومن ألقينه فيها وجيز ناصية كنا مواليها

مذرّبة(١) فيها القوانس(٢) تلمع إذا لبُست نهى من الماء مترع من الناس والأنباء بالغيب تنفع سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا أعدوا لما يُزجى ابن حرب ويجمع فنحن له من سائر الناس أوسع

إنما تنطيق شيئسا قد فُعها, وكسلا ذلك وجسه وقبسل وسواء قبر مثر ومُقـــــــل وبنات الدهر يلعبن بكُل فقريض الشعر يشفى ذا الغلل وأكف قد أتــرّت ورجـــل عن كاة (٣) أهلكوا في المنتزل

<sup>(</sup>١) السيف المدرب: المسموم

<sup>(</sup>٢) القوانس: بيضات ألحديد يضعها المحاربون على ريوسهم.

<sup>(</sup>٣) الكماة: الأنطال المسلحون ..

كم قتلنا من كريم سيك ماجد المصادق النجدة قرم (١) بارع غير ملتان ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الح حين حكّت بقباء بَركها(٣) واستحر ثم خفّو اعند ذاكم رقصا رقص الك فقتلنا الضّعف من أشرافهم وعدلنا لا ألوم النفس إلا أننا لو كرون بسيوف الهند تعلو هامهم عُلَا ت

فأجابه حسان بن ثابت قال: ذهبت يا بن الزّبعرى وقعة ولقد نلتم ونلنا منكسم نضع الأسياف في أكتافكم تخرج الأضياح<sup>(٥)</sup> من أستاهكم إذ تولون على أعقابكم إذ شددنا شدة صادقة بخناطيال (٢) كأشداف الملا ضاق عنا الشعب إذ نجزعه

ماجد الجدين مقدام بطل غير ملتاث لدى وقع الأسل (٢) جزع الخزرج من وقع الأسل واستحر القتل في عبد الأشل رقص الحقان (٤) يعلو في الجبل وعدلنا ميل بدر فاعتدل لو كررنا لفعلنا المفتعل غلك تعلوهم بعدة نهل

كان منا الفضل فيها لو عدل وكذاك الحرب أحيانا دول حيث نهوى علىلا بعد نهل كسلاح النيب يأكلن العصل هربا في الشعب أشباه الرسل(١) فأجأناكم إلى سفح الجبل من يلاقوه من الناس يُهَلل وملأنا الفرط منه والرّجلل وملأنا الفرط منه والرّجل

(٢) الأسل: الرماح

<sup>(</sup>١) القرم: السيد الكريم

<sup>(</sup>٣) البرك : الإبل ، وباطن صدرها . (٤) الحفان : الكثير الحفن -

<sup>(</sup>٥) الأضياح: من العسل أو اللبن . (٦) الرسل: الأغنام .

 <sup>(</sup>٧) الحناطيل : الإبل المتفرقة .

برجـال لستم أمثـالهم وعلونا يوم بدر بالتقـى وقتلنـا يوم بدر بالتقـى وقتلنـا كل رأس منهم وتركنـا في قريش عورة ورسول الله حقـا شاهــــــــ في قريش من جموع جمعـــوا نحن لا أمثالكــم وليــــــــ استها

وفان دعب بن مانك يبدى الشجت وهل لك من منشج تذكر حساني لهم فقلبك من ذكر هم خافق وقتلاهم في جنان النعيم عداة أجابت بأسيافها فما برحوا يضربون الكماة فما برحوا يضربون الكماة كذلك حتى دعاهم مليك فكلهم مات حر البلاء

أيدوا جبريك نصرا فنزل طاعة الله وتصديق الرسل وقتلنا كل جحجاح<sup>(۱)</sup> رِفَل<sup>(۲)</sup> يوم بدر وأحاديث المشك يوم بدر والتنابيل<sup>(۳)</sup> الهُبك مثل ما يجمع في الخطب الهمكل<sup>(٤)</sup> تحضر الناس إذا الباس نزل

وقال كعب بن مالك يبكى حمزة بن عبد المطلب وِقتلي أحد :

وكنت متى تذكر تلجيج أحاديث في الزمن الأعسوج من الشوق والحزن المنضج كرام المداخيل والمخرج لواء السرسول بذى الأضوج جميعا بنسو الأوس والحزرج على الحق ذى النسور والمنهج ويمضون في القسطل(٥) المرهَج(١) إلى جنسة دوحسة المولج على ملسسة الله لم يحرج على ملسسة الله لم يحرج

<sup>(</sup>٢) رفل : مختال .

<sup>(</sup>٤) الهمل : ما يهمل .

<sup>(</sup>٦) المرهج : المثار .

<sup>(</sup>١) الجحجاح : السيد .

<sup>(</sup>٣) التنابيل: الجماعات.

<sup>(</sup>٥)القسطل: الغبار:

كحميزة لما وفي صادقيا فلاقساه عبسد بنسى نوفسل فأوجىره حربــة كالشهــــاب ونعمــــــان أوفى بميثاقـــــــــه عن الحق حتمي غدت روحـــه أولسفك لا من ثوى منكسم من النار في السدرج المرتسج

فأجابه ضرار بن الخطاب الفهرى فقال:

أيجزع كعب لأشياعــــــه عجيج المُذكبي رأى إلف فراح الرَّوايــــــا وغادرنــــــه فقولا لكعب يثنسي البكسا لمصرع إخوانه في مَكه مُن الخليل ذي قسطل مُرْهج (٧) فياً ليت عمرا وأشياعــه وعتبة في جمعنــا السُّورج<sup>(٨)</sup> فيشفىوا النفسوس بأوتارهسا وقستلي من الأوس في معسرك ومقتـــل حمزة تحت اللـــــواء وحيث انثنى مصعب ثاويسا

بذی هبة صارم سُلْجَـــِج(١) يُبرُبر كالحمل الأدعسج(٢) تلسهب في اللسهب الموهسج وحنظلـــة الخير لم يُحنــــج(٣) إلى منزل فاخسر الزُّبْسرج(٤)

ويبكسي من الزمـــن الأعـــوج تروح فی صادر مُخَنْـــــج یجعجع(°) قسرا ولم یُحدکج(۲) وللنّيسيء من لحمــــه ينضج بقــتلي أصيـــبت من الخزرج أصيبوا جميعــا بذى الأضوحُ بمطرد ، مارن<sup>(۹)</sup> ، مخلیج<sup>(۱۰)</sup> بضربة ذى هبة سَلْجَــج

<sup>(</sup>٢) الدعجة : سواد العين . (١) سلجج: لامع.

<sup>(1)</sup> الزبرج : الزينة . (٣) لم يحنع : لم يهزم .

<sup>(</sup>٦) يحدج : يحدق بعينه . (٥) يجعجع : يرفع صوته .

<sup>(</sup>٧) يقصد أن الخيل قد أثارت الغبار(٨) السورج: القوى .

<sup>(</sup>٩) مارن : أنف . (١٠) مخلج : مطعون .

وراح عبد الله بن الزبعرى يبكى القتلي فأجابه حسان بن ثابت ، واستمرت سهام الشعر تتراشق بين المدينة ومكة ، المسلمون يفخرون بيوم بدر والمشركون يتيهون بانتصارهم يوم أحد ، وقد قال عمرو بن العاص في يوم أحد :

> خرجنا من الفيف عليهم كأنسا تمنت بنو النجار جهلا لقاءنا

من الصبح من رضوي الحبيك المنطق لدى جنب سلع والأماني تصدق فما راعهم بالشر إلا فجاءة كراديس(١) خيل في الأزقة تمرق(٢) أرادوا لكيما يستبيحوا قبابنا ودون القباب اليوم ضرب محرق وكانت قبابا أومنت قبل ما ترى إذا رامهما قوم أبيحوا وأحنقوا كأن رءوس الخزرجيين غدوة وأيمانهم بالمُشرفيـــة بَروق(٣)

فأجابه كعب بن مالك ورد عليه حسان بن ثابت ، ثم راح حسان يعير قريشا بما أصاب أصحاب اللواء . واشتد أوار معركة الشعر وكثر النواح على القتلى فقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة :

أسائلة أصحاب أحد مخافة بنات أبي من أعجم وخبير فقـــال الخبير إن حمزة قد ثوى وزيـــر رسول الله خير وزيـــــر دعاه إلى الحق ذو العرش دعوة إلى جنـــة يحيــــا بها وسرور فذلك ما كنـا نرجـي ونـرتجي لحمـــــزة يوم الحشر خير مصير فوالله ما أنساك ما هبت الصب الكاء وحزنـــا محضرى ومسيرى على أسد الله الذي كان مِدرها (٤) يذود عن الإسلام كل كفرور

<sup>(</sup>٢) تمرق : تسرع .

<sup>(</sup>٤) مدره : شجاع مهاجم .

<sup>(</sup>١) كراديس: جماعات.

<sup>(</sup>٣) بروق: لامعة.

فياليت شلوى (١) عند ذاك وأعظمى لدى أضبع تعتفدا ونسور أقول وقد أعلى النعمى عشيرتى جزى الله خيرا من أخ ونصير وقالت هند بنت عتبة حين انصرف المشركون من أحد:

رجــعت وفي نفسي بلابــــل جمة

وقد فاتنى بعض الىذى كان مطلبىي

من أصحاب بدر في قريش وغيرهم

بنبى هاشم منهم ومن أهممل يثرب

ولكنسى قد نلت شيئا ولم يكن

کما کنت أرجـو في مسيري ومركبـي

وكان الركبان يسيرون بالشعر بين مكة والمدينة ، وكان المشركون فرحين بنصرهم ولكن المستقبل لم يكن واضحا أمامهم ، أما المسلمون فكانوا على ثقة بالمستقبل فقد قال \_ عليه : لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله مكة علينا ، فانتشت القلوب بالأمل ، وبات المسلمون يرقبون الغد في رجاء ، وينتظرون في لهفة ذلك اليوم المجيد يوم أن يفتح الله مكة عليهم .

<sup>(</sup>١) الشلو: العضو والجسد.

## ١.

قدم على رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ رهط من عضل والقارة ، من الهون ابن خزيمة بن مدركة فقالوا :

- يا رسول الله إن فينا إسلاما ، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام .

فبعث رسول الله ــ عَلَيْكَ ــ معهم عشرة ، ستة من المهاجرين وأربعة من الأنصار ، وأمّر رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ على القوم عاصم بن ثابت .

وانطلق المسلمون مع من جاءوا إلى رسول الله عليه عليه المنافق المسلمون معهم نفرا من أصحابه يفقهونهم فى الدين ، حتى إذا ما بلغوا الرجيع وهى ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بالمسلمين ، فلم يرع المسلمون وهم فى رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف . فهب المسلمون إلى أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا لهم :

ــــ إنا والله لا نريد قتلكم ، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم العهد والميثاق ألا نقتلكم .

وثارت الدماء في عروق عاصم بن ثابت وملاً الحنق قلب مَرثد بن أبي مَرثد ، وغضب خالد بن البكير لذلك الغدر الآثم فقالوا :

ــ والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا .

وراح الرجال الثلاثة يقاتلون القوم في بسالة ، ولكن ماذا تجدى

الشجاعة والقوم كثيرون وأسيافهم تحيط بهم من كل جانب ؟ وجالوا جولة انتهت بقتل عاصم بن ثابت وصاحبيه .

وكانت سلافة بنت سعد بن شهيد قد نذرت حين أصاب عاصم ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر ، فرأى القوم أن يحزوا رأسه وأن يبعثوا به إلى سلافة لتبر قسمها وأن يقبضوا الثمن ، فلما تقدموا منه إذا بالزنابير والنحل قد حالت بينه وبينهم فقالوا: دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه .

وأمطرت السماء وحمل السيل عاصما فذهب به ولم تحمل رأسه إلى سلافة ولم تبر قسمها ، فقد حفظ الله عبده المؤمن الذي دافع عن رسوله يوم أُحد دفاع المستميت .

ولان زيد بن الدُّثنة و تُحبيب بن عدى وعبد الله بن طارق ورقوا ورغبوا في الحياة ، فأعطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها ، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الحبل الذي ربط به ثم أخذ سيفه واستأخر عن القوم ، فرموه بالحجارة حتى قتلوه .

وكانت الرحلة إلى مكة مليئة بالمتاعب ، فلم يدخل القوم إلى مكة إلا بأسيرين هما نحبيب بن عدى وزيد بن الدثنة ، فابتاع نحبيبا حجير بن أبى إهاد التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه ، ليقتله بأبيه .

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف ، وهو وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم ، وهو مكان بين مكة وسرف على فرسخين من مكة ، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه وقد التف الناس حوله شامتين .

واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل :

\_ أنشدك الله يا زيد ، أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك ؟

\_ والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإنى جالس في أهلي .

فراح أبو سفيان يلتفت إلى من عنده في دهش ثم قال:

... ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.

ثم قتله نسطاس و هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، ليكبت الكفرة وليعكر عليهم سرور لحظة الانتقام .

وأما تُحبيب بن عدى فقد حبسه حُجير بن أبى وهب عند مولاته ماوية في بيتها لأن ذلك كان في الأشهر الحرم وظل عندها حتى حان وقت قتله لما انقضت الأشهر الحرم فقال لها:

ــ ابعثى إلى بحديدة أتطهر بها للقتل.

فأعطت غلاما من الحي الموسى فقالت:

ــ ادخل بها على هذا الرجل البيت .

فما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه حتى قالت ماوية لنفسها في فزع:

ــــماذا صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره ، بقتل هذا الغلام فيكون رجل برجل .

فلما ناوله الموسى أخذها بيده ثم قال :

\_ لعمرك ما خافت أمك غدرى حين بعثتك بهذه الحديدة إلى . ثم خلى سبيله . ثم خرجوا بخبيب إلى التنعيم ليصلبوه فإذا بأبى سفيان بن حرب وابنه معاوية وسادات قريش قد حضروا لينظروا قتله ، فقال لهم :

ــ دونك فاركع .

فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال :

\_ أما والله لولا أن تظنوا بأنى إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة .

فكان نُحبيب بن عدى أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين ، ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال :

ــ اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك ، فبلغه الغداة ما يصنع بنا .

ونظر أبو سفيان وأكابر قريش إلى نُحبيب المصلوب في شماتة فقال :

ــ اللهم أحصهم عددا ، واقتلهم بددا ، ولا تغادر منهم أحدا .

فألقى أبو سفيان ابنه معاوية إلى الأرض فرقا من دعوة نحبيب ، لقد كانوا يعتقدون أن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه !

وكان عقبة بن الجارث صغيرا فأخذ أبو ميسرة أخو بني عبد الدار الحربة فجعلها في يد عقبة ثم أخذ بيده وبالحربة ، ثم طعن بها تحبيبا حتى قتله .

وقال رجال من المنافقين لما أصيبت البعثة التي كان فيها عاصم ومرثد بالرجيع :

\_ يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا ، لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم .

فأنزل الله تعالى فى ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من فأنزل الله تعالى فى ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من

الخير بالذى أصابهم ، فقال الله تعالى : ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام \* وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد \* وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد \* ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد كه(١) .

فرح أبو سفيان لما نزل من البلاء على من وجههم النبى عليه الإسلام عضل والقارة وأظهر الشماتة لقتلهم وغدا يسخر من الإسلام والمسلمين ، فبعث عليه السلام عمرو بن أمية الضمرى إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبى سفيان من تجمعت حوله أحقاد الكافرين على المسلمين بعد مقتل أبى جهل في بدر .

وخرج عمرو بن أمية ومعه بعير وليس مع صاحبه بعير وبرجله علة ، فكان عمرو يحمله على بعيره حتى جاءا بطن يأجج فعقلا بعيرهما في فناء شعب ثم انطلقا فقال عمرو لصاحبه :

ـــانطلق بنا إلى دار أبى سفيان فإنى محاول قتله ، فانظر فإن كانت محاولة أو خشيت شيئا فالحق ببعيرك فاركبه والحق بالمدينة فأت رسول الله ــعليه فأخبره الخبر ، وخل عنى فإنى رجل عالم بالبلد جرىء عليه نجيب الساق.

فلما دخل مكة ومع عمرو خنجر قد أعده إن عاقه إنسان قتله به ، قال له صاحبه :

ـــ هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلى ركعتين ؟ ـــ أنا أعلم بأهل مكة منك ، إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جلسوا بها ، وأنا أعرف بها من الفرس الأبلق .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٠٤ ــ ٢٠٧ .

فلم يزل به حتى أتيا البيت فطافا به سبعا وصليا ركعتين ثم خرجا ، فمرا بمجلس من مجالسهم فعرف عمرا رجل منهم فصرخ بأعلى صوته :
\_ هذا عمرو بن أمية .

فخف إليهما أهل مكة وقالوا :

.... تالله ما جاء بعمرو خير ، والذي يحلف به ما جاءها قط إلا لشر . وكان عمرو رجلا فاتكا متشيطنا في الجاهلية فقاموا في طلبه وطلب صاحبه ، فقال له عمرو :

\_\_ النجاة هذا والله الذي كنت أحذر ، أما الرجل فليس إليه سبيل فانج بنفسك .

فخرجا يشتدان حتى صعدا فى الجبل ، فدخلا فى غار فباتا فيه ليلتهما وأعجزاهم فرجعوا وقد استترا دونهم بأحجار حين دخلا الغار .

وقال عمرو لصاحبه:

\_ أمهلنى حتى يسكن الطلب عنا فإنهم والله ليطلبنًا ليلتهم هذه ويومهم هذا حتى يمسوا .

وبينًا كانا فى الغار أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمى يختل بفرس له فلم يزل يدنو ويختل بفرسه حتى قام عليهما بباب الغار ، فقال عمرو لصاحبه :

\_ هذا والله ابن مالك ، والله لئن رآنا ليعلمن بنا أهل مكة .

فخرج إليه عمرو فوجأه بالخنجر تحت الثدى فصاح ابن مالك صيحة أسمعت أهل مكة فأقبلوا إليه ، ورجع عمرو إلى مكانه فدخل فيه وقال لصاحبه :

\_\_ مكانك .

واتبع أهل مكة الصوت يشتدون فوجدوه وبه رمق فقالوا:

ــ ويلك ! من ضربك ؟

ـــ عمرو بن أمية .

وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكانهما فقالوا:

\_ والله لقد علمنا أنه لم يأت لخير .

وشغلهم صاحبهم عن طلب عمرو بن أمية وصاحبه فاحتملوه ، ومكثا في الغار يومين حتى سكن عنهما الطلب ، ثم خرجا إلى التنعيم فإذا خشبة تحبيب فقال له صاحبه :

\_ هل لك في تُحبيب تنزله عن خشبته ؟

ـــ أين هو ؟

ـــ هو ذاك حيث ترى .

ورأى عمرو نُحبيبا مرفوعا على خشبته فقال:

ـــ نعم ، فأمهلني وتنح عني .

ـــ وحوله حرس يحرسونه ؟!

\_\_ إن خشيت فخذ الطريق إلى جملك فاركبه والحق برسول الله

\_ عَلِي \_ فأخبره الخبر .

فاشتد إلى خشبته فاحتمله على ظهره ، فوالله ما مشى به إلا نحو أربعين ذراعا حتى رأوه فطرحه وراح يعدو فاشتدوا فرجعوا ، وانطلق صاحبه إلى بعيره فركب ليأتى رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ يخبره أمرهما .

وأقبل عمرو يمشى حتى إذا أشرف على الغليل ، غليل ضجنان دخل غارا فيه ومعه قوسه وسهمه . فبينا هو فيه إذ دخل عليه رجل من بنى الديل بن بكر أعور طويل يسوق غنا له فقال :

- ــ من الرجل ؟
- ـــ رجل من بنی بکر .
- ـــ وأنا من بني بكر ثم أحد بني الديل .

ثم اضطجع معه في الغار ، وشاء سوء طالعه أن يتغنى فقال :

ولست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمينا فقال عمرو في نفسه:

ـــ سوف تعلم .

فلم يلبث الأعرابي أن نام وغط فقام إليه فقتله أسوأ قتلة قتلها أحد أحدا . قام إليه فجعل سية قوسه في عينه الصحيحة ثم تحامل عليها حتى أخرجها من قفاه ، ثم خرج مثل السبع وأخذ المحجة كأنه نسر وكان النجاة .

وبلغ النقيع فإذا رجلان من أهل مكة بعثتهما قريش يتحسسان من أمر رسول الله ـــ عُلِيْتُهُ ـــ فعرفهما ، فقال :

ــــ استأسرا .

فقالا في سخرية:

\_ أنستأسر لك ؟

فرمي أحدهما بسهم فقتله ثم قال للآخر:

ـــ استأسر .

فاستأسر فأوثقه ، فلما قدم المدينة مر بمشيخة من الأنصار فقالوا :

ـــ هذا والله عمرو بن أمية .

فسمع الصبيان قولهم فاشتدوا إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يخبرونه . وقد شد عمرو إبهام أسيره بوتر قوسه فنظر النبى \_ عَلِيْكُ \_ إليه فضحك

حتى بدت نواجده .

وأقام رسول الله على على الله بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم فانقضى على يوم أحد أربعة أشهر ، وإذا بأبى براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة يقدم على رسول الله على على أن يقبلها وقال :

ـــ يا أبا براء ، لا أقبل هدية مشرك ، فأسلم إن أردت أن أقبـل هديتك .

فعرض عليه رسول الله ــ عليه السلام ــ الإسلام ودعاه إليه ، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال :

ــ يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك ، رجوت أن يستجيبوا لك .

\_ إلى أخشى عليهم أهل نجد .

ـــ أنا لهم جار ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك .

فبعث رسول الله ــ عَلَيْتُ ــ المندر بن عمرو أخا بنى ساعدة فى سبعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين ، منهم الحارث بن الصّمة وحرام بن ملحان أخو بنى عدى بن النجار وعُروة بن أسماء بن الصّلت السَّلْمى ونافع بن بديل بن ورقاء الخُزاعى وعامر بن فُهيرة مولى أبى بكر الصديق فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهى بين أرض بنى عامرة وحرة بنى سُلم ، كلا البلدين منها قريب .

فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ إلى عامر بن الطفيل ، فلما أتاه قدم إليه الكتاب فلما قرأه أخذته العزة بالإثم فثار ثورة عارمة ثم قام إلى الرجل فقتله .

ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: — لن نخفر ( ننقض عهد ) أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا .

فبعث إلى قبائل من بنى سليم من عصية ورعل وذكوان وطلب منهم أن يخرجوا لقتال هؤلاء المسلمين الذين وفدوا ليفسدوا في الأرض ، فأجابوه وخرج الرجال في عدة القتال وقد عزموا على القضاء على أتباع محمد .

كان المسلمون في حالهم وإذا بالرجال قد أحاطوا بهم وشرعوا السيوف وصاحوا صيحات الحرب ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وراحوا يقاتلون في إيمان وقد تراقص المنون على شفرات أسلحتهم .

خاضوا في صفوف أعدائهم وهووا بكل بتار على الرقاب ، ولكن الرجال على خيولهم أحاطوا بهم وجعلوا يضربون بالسيوف ويصوبون إلى صدورهم السهام ، فسقط واحد إثر واحد ؟

وكان جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر إلى جوار عامر بن الطفيل يصول ويجول فى القوم ، فطعن رجلا من المسلمين بالرمح بين كتفيه فنظر إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعه يقول :

ـــ فزتُ والله .

فقال في نفسه:

ــ ما فاز . ألست قد قتلت الرجل ؟

واستمر المسلمون في القتال حتى قتلوا من عند آخرهم ، إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار ، فإنهم تركوه وبه رمق .

وكان عمرو بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعون إبل المسلمين فرأيا الطير تحوم على العسكر فقالا:

ـــ والله إن لهذه الطير لشأنا .

فأقبلا لينظرا فإذا القوم فى دمائهم وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة ، فقال الأنصارى لعمرو بن أمية :

- ـــ ما تری ؟
- ـــ أرى أن تلحق برسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ فتخبره الخبر .

فقال الأنصارى :

ـــ ما كنت لأرغب بنفسى عن موطن قتل فيه المندر بن عمرو ، وماكنت لتخبرنى عنه الرجال .

وراح يعدو إلى حيث كانت الخيل وغدا يضرب بسيفه في الرجال ويقاتل القوم حتى قتل .

ولم يستطع عمرو بن أمية أن يفعل شيئا ، وقف في مكانه حتى أخذ أسيرا فقال له عامر بن الطفيل :

- \_ ممن أنت ؟
- ۔ من مضر
- ـــ وما اسمك ؟
- ـــ عمرو بن أمية .

فأطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه ، فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بنى عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه ، فسألهما حين نزلا :

- ۾ ممن أنتها ؟
- **۔** من بنی عامر .

بنو عامر ؟! الذين قتلوا الأحبة وغدروا بهم ! إنه لو قتلهما أصاب ثأره ، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما ثم انطلق إلى المدينة . فلما قدم على رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ أخبره الخبر وذكر له أنه قتل اثنين من بنى عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله \_ عَلِيْكُ .

كان مع العامريين عقد من رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ــ وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية ، فقال ـــ عَلَيْتُهُ :

ــ لقد قتلت قتيلين ، لأدينهما !

وعزم رسول الله \_ عَلَيْكِ \_ أن يدفع دية القتيلين ، ثم قال عليه السلام :

ـــ هذا عمل أبي براء ، قد كنت لهذا كارها متخوفا .

فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله على متالية براء على رسول الله على على عامر بن الطفيل :

بنسى أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهـــل نجد تهكـــم عامـــر بأبى براء ليُخفره وما خطـاً كعمــد ألا أبلغ ربيعــة ذا المساعــى فما أحدثت في الحدثان بعدى أبوك أبو الحروب أبــو براء وخالك ماجد حكم بن سعد

وحرج ذلك الغدر ربيعة بن عامر عم عامر بن الطفيل ، فحمل ربيعة على عامر فطعنه بالرمح فوقع في فخذه فلم يقتله ، ووقع عامر عن فرسه فقال :

ـــ هذا عمل أبى براء . إن مت فدمى لعمى فلا يتبعن به ، وإن أعش فسأرى رأيي فيما أوتى إلى .

وكان جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر يشرد بذهنه فيسمع في عين ذاته صوت المسلم وهو يقول لما طعنه بالرمح : « فزت والله » فيقول في

نفسه: « ما فاز! ألست قد قتلت الرجل؟ » .

حيرة ذلك القول فراح يسأل عن ذلك الفوز الذى ناله الرجل وقد قتل ، فقيل له الشهادة . وظل يسأل عن الإسلام وما يدعو إليه وإذا بأنوار اليقين تشرق في قلبه ، فانطلق إلى المدينة وقابل رسول الله \_ عليله وألقى إليه سمعه ، وما قام من عنده إلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول الله .

## 11

استشهد في أحد رجال أعزاء ، فلم يترك المسلمون أزواجهم وذريتهم للضياع بل راح كل قادر يضم إليه زوجة شهيد وأبناءه ليمسح عن قلوبهم ألم اليتم والفراق .

إن حمنة بنت جحش ولولت على زوجها مصعب بن عمير وقالت : واحزناه ! فقال لها رسول الله \_ عليه لله \_ : لِم قلت ذلك ؟ قالت : تذكرت يتم بنيه فراعنى . فدعا لها رسول الله \_ عليه له ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم الخلف ، فتزوجت طلحة بن عبيد الله فكان أوصل الناس لولدها .

واستشهد في أحد زوج (١) زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله ابن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، فتزوجها النبي \_ ما الله حوار دارى عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر ، وقد زوجه إياها عمها قبيصة بن عمرو الهلالي وأصدقها الرسول عليه السلام أربعمائة درهم .

ولم تستشعر عائشة ولا حفصة نحو الوافدة الجديدة أية غيرة ، فقد كانتا تعرفان أن رسول الله عليه عليه لله حقد ضمها إليه عطفا منه ورحمة ، وما كانت زينب بنت خزيمة راغبة في منافسة ضرتيها اللتين سبقتاها إلى

<sup>(</sup>١) قيل إنها كانت عند عبد الله بن جحش وقيل إنها كانت عند الطفيل بن الحارث .

دور رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ فقد كانت تحس سعادة فى رحمة المساكين ورحمة المساكين ورحمة المساكين وإطعامهم والتصدق عليهم فسميت أم المساكين .

كانت زينب بنت خزيمة طيبة خيرة وما كان يخرج من دارها الاالصدقات ، وكانت قريرة العين بأن أصبحت زوج رسول الله و الله عليه الله الله العين بأن أصبحت أو ما كانت الغيرة تنهش فؤادها فهى سعيدة راضية بأن أصبحت أم المؤمنين وأم المساكين ، وقد غمرت أهل الصفة ولا ريب الله الله العبادة في المسجد وحراسة رسول الله \_ عليه و مصاحبته ببرها وعطفها وخيرها .

ولم يطل مقام زينب بنت خزيمة فى دور رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، فما كاد ينقضى عام أو بعض عام حتى علا الوجوم وجوه من كانوا فى مسجد الرسول فقد خرج من دار رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من أعلن للملأ موت زينب بنت خزيمة أم المساكين .

دخلت زينب بنت خزيمة دور رسول الله \_ عليه سه صمت وخرجت منه في صمت لتقبر في البقيع إلى جوار الأبرار الذين سبقوها إلى دار السلام ولنعم دار المتقين .

ونكأ موت زينب بنت خزيمة جرح قلب رسول الله عليه ما الله ما الله عليه من خديجة بنت خويلد الطاهرة التي كانت له وزير صدق على الدوام ، من صدقته لما كذبه الناس وواسته لما عزت المواساة وأنفقت أموالها عن رضا في سبيل دعم رسالة الله ، أول أمهات المسلمين وأحبهن إليه حاضنة الإسلام .

وانقضى على معركة أحد شهران ، وبلغ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن

بنى أسد يدعون إلى مهاجمته عليه السلام فى داره بالمدينة ، فدعا رسول الله عليه وآله وسلم إليه أبا سلمة عبد الله بن عبد أسد بن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، ابن عمته برة بنت عبد المطلب بن هاشم وأخاه من الرضاعة وصاحب الهجرتين : الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة ، فعقد له لواء سرية عدتها مائة و محسون رجلا منهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وأمره عليه السلام بالانطلاق إلى بنى أسد . كان أبو سلمة قد أصيب بجرح بالغ فى أحد وقد ضمذه فالتأم وكان التثامه من السطح ، فلم يعبأ بجرحه وخرج لينفذ أمر رسول الله عليه السلام ، وسار بسريته حتى أخذ العدو على غرة فأحاط بأعداء الله وأعداء السلام ، وسار بسريته من أخذ العدو على غرة فأحاط بأعداء الله وأعداء وتطايرت السهام لتستقر فى أفئدة القوم ، واستات المسلمون فى القتال وأبلوا بلاء حسنا فقد كانوا يحسون أن هذه المعركة التى يخوضونها معركة وأبلوا بلاء حسنا فقد كانوا يحسون أن هذه المعركة التى يخوضونها معركة مهمة ، فالنصر فيها يغسل هزيمة أحد ويعيد ما ضبعت آحد من هيبه المسلمين .

وارتفعت صيحات المسلمين تجلجل بين الأرض والسماء: \_\_ الله أكبر ، الله أكبر .

وغطت جثث بنى أسد الأرض ، وراح أبو سلمة يصول و يجول حتى أجهده النضال فنغر جرحه وهو لا يأبه به حتى تم للمسلمين النصر المبين . وعاد المسلمون إلى المدينة وفى ركابهم النصر ولكن الوجوه كانت باسرة ، فأبو سلمة قائد السرية مريض قد ذبل و دخل على أهله وهو ينوء ، فاستقبلته أم سلمة خافقة القلب منقبضة الصدر ، وكادت أن تند منها صرخة يأس ولكنها كتمتها حتى لا تفزع الزوج العزيز الذى شاركته

هجرة الحبشة وحبسها بنو المغيرة عندهم سنة أو قريبا منها لما هاجر إلى المدينة فلم يرقأ لها دمع حتى لحقت به هناك .

وسجى أبو سلمة فى فراش الموت فجاء رسول الله عليه لله سلمة فى فراش الموت فجاء رسول الله سلمة فى فراش الموت فجاء رسول الله سلام الأنفاس ، فبقى إلى جواره يدعو له بخير حتى مات ، فأسبل عليه السلام بيده عينيه وكبر عليه تسع تكبيرات فقيل له :

\_ يا رسول الله ، أسهوت أم نسيت ؟

- لم أسه ولم أنس ، ولو كبرت على أبي سلمة ألفا كان أهلا لذاك .

وخلف أبو سلمة زوجه هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مغزوم ، وكانت عريقة الأصل فهى ابنة أمية بن المغيرة زاد الركب ، فلما انتهت عدتها تقدم إليها أبو بكر الصديق خاطبا فرفضته في رفق ، ثم تقدم إليها عمر بن الخطاب يخطبها فرفضته بحجة أنها مسنة وأن معها عيالا صغارا .

وبعث إليها رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ يخطبها فإذا بالنشوة تملؤها من الرأس إلى القدم ، فهو شرف عظيم أن تصبح زوج رسول الله عليه وأم المؤمنين ، ولكنها تذكرت الشابتين اللتين عند رسول الله عليه السلام : عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر فتحركت غيرتها ، فبعثت إلى رسول الله عليه السلام تقول إنها غيرى مسنة ذات عيال ، فأرسل إليها رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ يقول :

. ــ أما أنك مسنة فأنا أكبر منك ، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك ، وأما العيال فإلى الله ورسوله .

وعرفت عائشة أن رسول الله عليه السلام تزوج أم سلمة فحزنت حزنا شديدا لما ذكر لها من جمالها ، فتلطفت حتى رأتها فرأت أضعاف

ما وصفت به ، فذهبت إلى حفصة وكانت أواصر الصداقة قد وطدت بينهما وطفقت تتحدث عن أم سلمة وجمالها ، فقالت حفصة :

\_ ما هي كما يقال .

وغدت تتحدث عن كبر سنها فعادت الثقة إلى نفس عائشة ، ورأتها بعد ذلك فكانت في عينيها كما قالت حفصة ولكنها كانت غيرى .

وجاءت أم سلمة بطفلتها زينب إلى دار النبى عليه السلام ، فكان رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ يأتى أم سلمة ويقول :

\_\_ أين زناب ؟

وكان يداعب الطفلة ويغمرها بعطفة وحنانه ، إلا أن عمار بن ياسر وكان أخو أم سلمة من الرضاعة جاء يوم فانتزع زينب من حجر أمها وهو يقول:

\_ دعيها فقد آذيت بها رسول الله \_ عَلَيْتُهُ .

وبعثت زينب إلى حاضنة ، وقد شغلت أم سلمة ببيت أم المساكين ولكن حظها من قلب رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ كان أكبر من حظ أم المؤمنين زينب بنت خزيمة .

ووضعت فاطمة الزهراء مولودها الثاني ، فجاء النبي فقال :

ـــ أرونى ابنى ما سميتموه ؟

فقال على:

ـــ حربا .

فقال رسول الله ــ عَلَيْكُ :

\_\_ بل هو حسين .

وكان رسول الله \_ عَلِيلَة \_ ذات يوم عند أم سلمة وابنتها زينب

فبكت أم سلمة فنظر إليها رسول الله \_ عَلَيْتُكُ \_ وسألها في حنو: \_ ما يبكيك ؟ \_ ما يبكيك ؟

ــ یا رسول اللہ خصصتهم وترکتنی وابنتی .

ـــ إنك وابنتك من أهل البيت .

وبلغ النبى ــ عَلَيْكُ ــ أن سفيان بن خالـد بن نبيـح قد جمع له الجموع ، فدعا رسول الله عليه السلام عبد الله بن أنيس فقال :

ـــ يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه .

ـــ إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان ، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة .

فخرج عبد الله بن أنيس متوشحا بسيفه حتى دفع إليه وهو في ظُعن يرتاد لهن منزلا وذلك وقت العصر ، فلما رآه وجد له قشعريرة فأقبل نحوه ، وخشى أن يكون بينه وبينه مجاولة (٢) تشغله عن الصلاة فصلى وهو يمشى نحوه يومى برأسه ، فلما انتهى إليه قال :

- من الرجل ؟

- رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك . حسب ابن سفيان أن الرجل ما قدم إلا لينضم إليه لقتــال محمــد

<sup>· (</sup>١) موقع قرب عرفة . (٢) الجولة : تكون في الحرب .

\_ عَلَيْكُ \_ ، فقال:

\_ أجل أنا في ذلك .

فمشى معه شيئا والنساء خلفهما فى منازلهن ، حتى إذا وجد ابن أنيس فرصته حمل عليه بالسيف فقتله ، فندت منه صرخة بلغت النساء فجئن مفزوعات ، فلما وجدنه يلفظ الأنفاس شققن الجيوب وذرفن الدموع . وانسل عبد الله بن أنيس وهو ينشد :

تركت ابن ثور كالحُوار(١) وحوله

نوائے تفری کل جیب مُقیدًد تناولته والظمین خلفی وخلفه

بأبيض من ماء الحديد مهنسد عجسوم لهام (۲) السدارعين كأنسه

شهاب عض (۳) من ملهب متوقد

أقــول له والسيــف يعجـــم رأسه

أنا ابن أنسيس فارسا غير قُعْسـدُد

أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قِدرَه

رحيب فناء الدار غير مزند

فقلت له خذها بضربة ماجد

حنیف علی دیسن النبی محمد

وكنت إذا هم النبسى بكافسس

سبقتُ إليه بالسلسان وباليسد

<sup>(</sup>١) الحوار : ولد الناقة إذا كان صغيرا .

<sup>(</sup>٢) لهام الدارعين : يبتلعهم .

<sup>(</sup>٣) شجر خشبه من أجود الوقود .

وقدم على رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فقال عليه السلام:

\_ أفلح الوجه .

\_ قد قتلته .

\_ صدقت .

ثم قام عليه السلام به فأدخله بيته فأعطاه عصا فقال:

\_ أمسك هذه العصا عندك .

فخرج بها إلى الناس فقالوا :

\_\_ ما هده ؟

\_ أعطانيها رسول الله \_ عليه \_ وأمرنى أن أمسكها عندى .

\_ أفلا ترجع إليه فتسأله لِم ذلك ؟

فرجع إليه فقال :

\_ يا رسول الله لِم أعطيتني هذه العصا ؟

\_ آية بيني وبينك يوم القيامة .

فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه وقد عزم أن تظل معه حتى الموت ، وأمر أن تضم إليه في كفنه .

## 14

قتل عمرو بن أمية الضمرى رجلين غيلة عند رجوعه من بئر معونة ، فرأى رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ أن يدفع دية الرجلين وكان بينه وبين اليهود عهد أن يعاونوه في الديات ، فخرج عليه السلام في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمرو وعلى إلى بنى النضير ليستعين بهم في دية الرجلين .

وحدثهم عليه السلام في أمر الدية فقالوا:

ــ نعم يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك .

وكان جالسا إلى حنب جدار من بيوتهم فخلا بعضهم ببعض وقالوا:

\_ إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة ، فمن رجل يعدو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟

فقال عمرو بن جحاش أجد ساداتهم :

\_ أنا لذلك .

وقال لهم سلام بن مشكم:

ــــ لا تفعلوا ، والله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه .

\_ نقتله ونأخذ أصحابه أسارى إلى مكة .

فلما صعد ذلك الرجل ليلقى الصخرة أتى رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ الله الله ـــ عَلَيْكُم ـــ الحبر من السماء بما أراد القوم . فقام رسول الله مظهرا أنه يقضى حاجته

وترك أصحابه فى مجالسهم ورجع مسرعا إلى المدينة ، ولم يعلم من كان معه من أصحابه فقاموا فى طلبه لما استبطئوه ، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه فقال :

\_ رأيته داخل المدينة .

فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه فأخبرهم رسول الله ـــ عَلَيْتُهِ ــــ عَلَيْتُهُ ــــ عَلَيْتُهُ ــــ عَلَيْتُهُ بما أرادت بنو النضير من غدر .

وعاد بنو النضير لمحاولة اغتياله \_ عَلَيْكُ \_ فأرسلوا إليه عليه السلام: \_ اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا ، فإن صدقوك و آمنوا بك آمنا بك .

فخرج إليهم فى ثلاثين من أصحابه ، وأتى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ نعمان بن أضاد وبحرى بن عمرو وشامس بن عدى فكلموه وكلمهم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته ، فقالوا :

\_ ما تخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه .

فأنزل الله فيهم: ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ﴿ (١) .

واستمر رسول الله يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ويحذرهم غيرَ الله وعقوبته فأبوا عليه وكذبوا بما جاءهم به ، فقال لهم نفر من الأنصار:

ــــ يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته .

<sup>(</sup>١) المائدة ١٨.

فقال رافع بن حُريملة ووهب بن يهوذا :

ـــما قلنا لكم هذا قط ، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى و لا أرسل بشيرا و لا نذيرا من بعده .

فأنزل الله تعالى فى ذلك قوله: ﴿ يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ﴾(١) .

وسألوه عمن يؤمن به من الرسل فتلا عليه السلام عليهم: ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ (٢).

فلما ذكر عيسي ابن مريم جحدوا نبوته وقالوا:

ـــ لا نؤمن بعيسي ابن مريم ولا بمن آمن به .

فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ قُلْ يَأْهُلُ الْكَتَابُ هُلُ تَنْقُمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ آمِنَا بِاللهِ وَمَا أَنزل مِن قبل وأن أكثركم فاسقون ﴿ ٣) .

وقال رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الضيف ورافع بن حُريملة :

\_ يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من الله حق ؟ التوراة وتشهد أنها من الله حق ؟

ــ بلي ، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق

<sup>(</sup>١) المائدة ١٩ . (٢) مخلج : مطعون .

<sup>(</sup>٣) بروق : لامعة .

فيها وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس ، فبرثت من أحداثكم .

ـــ فإنا نأخذ بما فى أيدينـا فإنـا على الهدى والحق ولا نؤمـن بك ولا نتبعك .

فأنزل الله تعالى : ﴿ قل يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ﴾(١) .

وقام التمام بن زيد وقردم بن كعب وبحرى بن عمرو:

\_ يا محمد أما تعلم أن مع الله إلها غيره ؟

ـــ الله لا إله إلا هو بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو .

فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ﴿ قُلُ أَى شَيء أَكبر شهادة قُلُ الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قُلُ لا أشهد قُلُ إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون \* الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴿ (٢) .

وقال جبل بن أبى قشير وشمويل بن زيد :

\_ يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول ؟

فأنزل الله تعالى فيهما : ﴿ يَسَأَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةُ أَيَانَ مُرسَاهَا قَلَ إِنَّا عَلَمُ اللهِ عَنْدُ رَفِى لَا يَجَلَيْهَا لُوقَتْهَا إِلَّا هُو ثَقَلْتُ فَى السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ لَا تَأْتَيْكُمُ إِلَّا بَعْتَةً يَسَأَلُونَكُ كَأَنْكُ حَفَيٌّ عَنْهَا قَلَ إِنَّمَا عَلَمُهَا عَنْدُ اللهُ وَلَكُنَ لَا تَاتِيْكُمُ إِلَّا بَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) المائدة ٦٨ . (٢) الأنعام ١٩ ـ ٧٠ (٣) الأعراف ١٨٧ .

وقال سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى و شامش بن قيس ومالك بن الضيف :

- كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله . فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قولهم : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾(١) .

- أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به لحق من عند الله ، فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة ؟

ـــ أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة . ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به .

ــ يا محمد ، ألا يعلمك هذا إنس ولا جن ؟

... أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأنى لرسول الله ، تجدون ذلك عندكم في التوراة .

ــ يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد ، فأنزل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتى به .

فأنزل الله تعالى فيهم وفيما قالوا: ﴿ قُلُ لَئِنَ اجتمعت الْإِنسُ والجَنَّ عَلَى أَن يَأْتُوا بَعْضُ هَذَا القرآنُ لَا يَأْتُونَ بَمْلُهُ وَلُو كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضُ طُهِيرًا ﴾ (٢) .

ـــ يا محمد هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟

<sup>(</sup>١) التوبة ٣٠ (٢) الإسراء ٨٨

\_\_ یا محمد هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ فغضب رسول الله \_\_ عَلَيْكُ \_\_ حتى انتُقع لوئه ثم ساورهم غضبا لربه .

فجاء جبريل عليه السلام فسكنه فقال:

\_ خفض عليك يا محمد .

وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه : ﴿ قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (١) .

فلما تلاها عليهم قالوا:

\_ صبف لنا يا محمد كيف تحلّقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضده ؟ فغضب رسول الله \_ عليه لله ـ أشد من غضبه الأول وساورهم . فأتاه جبريل عليه السلام وقال له :

\_ خفض عليك يا محمد .

وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه بقول الله تعالى :

﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينة سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾(٢) .

كان رسول الله عليه السلام في ثلاثين من أصحابه فقال بعض اليهود

\_ كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون كل يحب أن يموت قبله ؟ فانتهى الجوار بينهم وبين رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ دون أن يشرق نور الإيمان في صدورهم . وكيف يشرق النور في أفتدة قد طمستها ظلمات

الإخلاص (٣) الزمر : ٦٧

الحقد والحسد والغدر ؟

وعاد رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ والذين معه إلى المدينة وبقى يهود بنى النضير لا شاغل لهم إلا تدبير اغتياله عليه السلام ، فأرسلوا إليه : \_ اخرج فى ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا ، فإن آمنوا بك اتبعناك .

واشتملت اليهود الثلاثة على الخناجر وقد بيتوا الغدر ، وخرج رسول الله عليه السلام في ثلاثة من أصحابه قاصدا بنى قريظة و في صدره أمل بأن يهديهم الله إلى الصراط المستقيم . وبينا رسول الله \_ عليه \_ في الطريق إذ أرسلت امرأة من بنى النضير لأخ لها مسلم تعلمه بذلك ، فخرج أخوها يعدو خلف النبى وأصحابه حتى لحق به فأعلم رسول الله \_ عليه \_ أن القوم يريدون اغتياله ومن معه ، فقفل عليه السلام وأصحابه عائدين إلى المدينة .

ووضحت النوايا الخبيثة ، فما كان هدف بنى النضير التماس الهداية بل غطاء عملية الاغتيال بغلاف بجذاب لا يمكن أن يرفضه داعية ، وكيف يرفض صاحب دعوة حوارا بينه وبين الناس تتضح فيه ملامح دعوته ؟ إنه الغدر ، إنها الخيانة ، فأرسل إليهم عليه السلام محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدى فلا تساكنونى بها ، فقد هممتم بما هممتم به من الغدر . فسكتوا ولم يقولوا حرفا ، وقال لهم ابن مسلمة :

\_\_ ويقول لكم قد أجلتكم عشرا ، فمن رؤى بعد ذلك ضربت عنقه .

فأرسلوا في إحضار الإبل ليجلوا عن المدينة ، فأرسل إليهم المنافقون : \_ لا تخرجوا من دياركم ، ونحن معكم إن قوتلتم فلكم علينا النصر ،

وإن خرجتم لن نتخلف عنكم .

وأرسل لهم عبد الله بن أبي بن سلول يقول :

— لا تخرجوا من دياركم وأقيموا فى حصونكم ، فإن معى ألفين من قومى وغيرهم من العرب يدخلون حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم ، وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان .

فطمع بنو النضير فيما قال ابن أبي ، وقرر حُيى بن أخطب سيد بنى النضير ووالد صفية أن يرفض ذلك الإنذار ، فجاءه سلام بن مشكم وقال له :

- منتك نفسك والله ياحيى الباطل ، فإن قول ابن أبي ليس بشيء وإنما يريد أن يورطك في الملكة حتى تحارب محمدا فيجلس في بيته ويتركك . ألا ترى أنه أرسل إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة أن تمدكم بنو قريظة فقال له : لا ينقض رجل واحد منا العهد ، فأيس من بني قريظة ؟ وأيضا قد وعد حلفاءه من بني قينُقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا ونقضوا العهد وحصروا أنفسهم في صياصيهم وانتظروا ابن أبي فجلس في بيته وسار إليهم محمد حتى نزلوا على حكمه ؟ فإذا كان ابن أبي لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه من الناس ونحن لم نزل نضر به بسيوفنا مع الأوس في حروبهم ، فكيف يقبل قوله ؟

فأبى إلا عداوة محمد وإلا قتاله .

— فهو والله جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وشرفنا وسبى ذرارينا مع قتل مقاتلينا .

فأبى حُيى إلا محاربة رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، وقالت له بنو النضير: \_ أمرنا لأمرك تبع لن نخالفك .

فأرسل إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ :

\_ إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك .

فأظهر رسول الله عليه التكبير وكبر المسلمون لتكبيره وقال: \_ حاربت يهود .

فتهيأ الناس للحرب ، فلما اجتمعوا خرج رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ \_ بهم إلى بنى النضير واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، وحمل رايته على بن أبى طالب كرم الله وجهه وسار بالناس حتى نزل بهم ، وصلى العصر بفنائهم وقد تحصنوا وقاموا على حصنهم ، فقال \_ عَلَيْكُ \_ لهم :

ـــ اخرجوا من المدينة .

ـــ الموت أهون من ذلك .

ثم تبادروا بالحرب فراح يهود بنى النضير يرمون بالنبل والحجارة والمسلمون يرسلون السهام حتى إذا ما جاء وقت العشاء رجع رسول الله \_ عليه للرع وهو على فرس ، عليه للرع وهو على فرس ، واستعمل على العسكر على بن أبى طالب ، وبات المسلمون يحاصرونهم ويكبرون حتى أصبحوا .

وأذن بلال بالفجر فغدا رسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ فى أصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس ، فأمر بلالا فضرب القبة وهى قبة من خشب عليها مسوح ، فدخل رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فيها .

وكان رجل من يهود يقال له غزول وكان أعسر راميا يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره ، فوصل نبله تلك القبة فأمر بها معلمي موفي ليلة من وطال الحصار وغدا سعد بن عبادة يحمل التمر للمسلمين ، وفي ليلة من الليالي فقد على رضى الله عنه قرب العشاء فقال الناس:

- ـــ يا رسول الله ما نرى عليا .
- \_ دعوه فإنه في بعض شأنكم .

كان على يكمن لغزول على حين خرج يطلب غرة من المسلمين ومعه جماعة ، فشد على عليه فقتله ، ولما كانت قلوب اليهود هواء فقد فروا لما وجدوا عليا يحمل على صاحبهم . وجاء على إلى رسول الله عليه السلام برأس غزول فأرسل رسول الله مع على أبا دجانة وسهل بن حنيف فى عشرة فأدركوا أولئك الجماعة الذين كانوا مع غزول فقتلوهم .

وحاصرهم رسول الله عليه السلام بقطع النخل واستعمل على قطع يرمون النبل والحجارة ، وأمر عليه السلام بقطع النخل واستعمل على قطع النخل أبا ليلى المازني وعبد الله بن سلام . فراح أبو ليلى يقطع العجوة وعبد الله يقطع اللين ، وكانت العجوة خير أموال بنى النضير فهم يقتاتونها . فلما قطعت شق النساء الجيوب وضربن الحدود و دعون بالويل وعند ذلك ناداه الرجال :

\_ يا أبا القاسم قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع النخل وتحريقها !

يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل ؟
 وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض ؟

وقالوا للمؤمنين :

ـــ إنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون .

ووقع فى نفوس بعض المسلمين من ذلك شيء ونسوا أنها الحرب ، فأنزل الله تعالى : ﴿ مَا قَطِعَتُم مِن لِينَة أُو تَر كَتُمُوهَا قَائْمَةُ عَلَى أَصُولُهَا فَهَإِذَنَ

الله وليخزى الفاسقين ﴿ (١) .

ولا زال عبد الله بن أبي بن سلول يبعث لبني النضير:

ـــ اثبتوا وتمنعوا فإنكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم .

ومعه على ذلك جمع من قومه ، فانتظر بنو قريظة نصر ابن أبيّ فخذلهم ولم يحصل منه شيء ، وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صوريا يقولان لحيى :

\_ أين نصر ابن أبي الذي زعمت ؟

\_ ما أصنع ؟ هي ملحمة كتبت علينا .

ولزم رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ حصارهم ، وقال يامين بن عمير لأبي معد بن وهب :

....والله إنك تعلم أنه رسول الله ، فما ننتظر أن نسلم فنأمن على دمائنا وأموالنا ؟

فنزلا من الليل وأسلما وقال رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ليامين :

ــ ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني ؟

كان عمرو بن جِحاش ابن عمه وكان أراد أن يلقى الحجر على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ليقتله ، فجعل يامين لرجل من قيس جعلا قدره عشرة دنانير على قتل عمرو بن جِحاش ، فذهب الرجل وقتل ابن جِحاش غيلة ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموال إلا آلة الحرب ، ففعل .

<sup>(</sup>١) الحشر ٥٥ .

وجاءوا بستمائة بعير وغدا الرجال يهدمون بيوتهم عما استحسنوا من خشبها كالأبواب ويضعونها على ظهور البعير ، وصاروا ينقضون العمد والسقوف وينزعون الخشب حتى الأوتاد ، وينقضون الجدران حتى لا يسكنها المسلمون حسدا وبغضا ، ونسوا ما كانوا يعيبون على المؤمنين الفساد لما قطعوا النخل لإرغامهم على التسليم .

وخرجوا مظهرين التجلد ، خرجت النساء على الهوادج وعليهم الديباج والحرير وقطف الخز الأخضر والأحمر وحلى الذهب والفضة و خلفهم القيان بالدفوف والمزامير ، وخرجت معهم سلمي صاحبة عُروة ابن الورد وكان عروة قد نزل في بني النضير فسقوه الخمر ، فلما انتشى منعوه ولا شيء معه إلا سلمي فرهنها ولم يزل يشرب حتى استحق اليهودي الرهن ، فلما قال لها عروة انطلقي ، قالت لا سبيل إلى ذلك قد أغلقتني . وبهذا صارت عند بني النضير فقالت في ذلك:

سقـوني الخمـــر ثم تكنفـــوني وقالوا لست بعد فداء سلمي بمغيين ما لديك ولا فقير فلا والله لو ملــکت أمـــری إذا لعصيتهم في حب سلميي على ماكان من حسك (١) الصدور فيا للناس كيف غلبت أمرى

عداة الله من كذب وزور ومن لى في التدبير في الأمور على شيء ويكرهــه ضميري

وانطلق بنو النضير وشقوا سوق المدينة ، وصف لهم الناس فجعلوا يمرون قطارا في إثر قطار وإن سلام بن أبي الحقيق رافع جلد جمل مملوء حلياً وينادي بأعلى صوته:

<sup>(</sup>١) الحسك الحقد والعداوة.

ـــهذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها ، وإن كنا تركنا نخلا ففي خيبر النخل .

وحزن المنافقون لخروجهم أشد الحزن ، وذهب أكابر اليهود كحيى ابن أخطب وابنته صفية وسلام بن أبى الحقيق وكنانة بن أبى الربيع بن أبى الحقيق إلى خيبر ، وسار آخرون إلى الشام وكان فيهم جماعة من أبناء الأنصار ، لأن المرأة من الأنصار كان إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش لها ولد تهوده .

ووجد \_ عَلَيْكُ \_ من الحلقة (آلة السلاح) خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفا ، ثم دعا الأنصار الأوس والخزرج فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزالهم في منازلهم وإيثارهم على أنفسهم بأموالهم ثم قال لهم :

\_ إن إخوانكم المهاجرين ليس لهم أموال فإن شئتم قسمت هذه الأموال بينكم جميعا ، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة .

## فقالوا:

\_ بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت .

وقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة :

\_\_يا رسول الله بل تقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا ، بل نحب أن تقسم ديارنا وأموالنا على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وخرجوا بالله ورسوله ونؤثرهم بالغنيمة ولانشاركهم فيها .

ونادت الأنصار :

ــــ رضينا وسلمنا يا رسول الله .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

- اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار .

وقسم رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ ما أفاء الله عليه من بني النضير على المهاجرين ، لأنه لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء . وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فآثروهم بمتاع من أشجارهم فمن المهاجرين من قبلها منيحة محضة ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة لشرف نفوسهم وكراهة أن يكونوا كلّا . ولم يعط عليه السلام أحدا من الأنصبار إلا رجلين كانا محتاجين وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة ، وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق وكان سيفا له ذكر عندهم . وأعطى عليه السلام أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وصهيبا وأبا سلمة بن عبد الأسد أراضي من أراضي بني النضير ، وأمر المهاجرين برد ما كان للأنصار ، وراح المسلمون يتلون سورة الحشر التي نزلت في بني النضير: ﴿ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم \* هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار \* ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار \* ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقً الله فإن الله شديد العقاب \* ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها خبإذن الله وليخزى الفاسقين \* وما أفاء الله على رسولـه منهم

فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير \* ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب \* للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون \* والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون \* والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلَّا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم \* ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئـن أخـرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصر نكم والله يشهد إنهم لكاذبون \* لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون \* لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون \* لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون \* كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب ألم \* كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إني أخاف الله رب العالمين \* فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين \* يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون \* ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم (غزوة أحد)

أنفسهم أولئك هم الفاسقون \* لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون \* لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون \* هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم \* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون \* هو الله الخالق البارى المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر.

# 14

صنعت فاطمة مسكتين (١) من ورق (٢) وقلادة وقرطين وسترت باب البيت لقدوم أبيها وزوجها ، فلما قدم \_ عليه كليها وأطال عندها المكث ووقف فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة فدخل عليها وأطال عندها المكث ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيقيمون أو ينصر فون لطول مكثه عندها . فخرج رسول الله \_ عليه وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس على المنبر ، ففطنت فاطمة أنه فعل ذلك لما رأى من المسكتين والقلادة والستر .

وكانت فاطمة تبذل نفسها لإرضائه فنزعت قرطيها وقبلادتها ومسكتيها ونزعت الستر وبعثت به إلى رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ وقالت للرسول:

\_ قل له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول لك : اجعل هذا في سبيل الله .

فلما أتاه قال عليه السلام:

\_ قد فعلت فداها أبوها ، قد فعلت فداها أبوها ، قد فعلت فداها أبوها . ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء .

<sup>(</sup>١) المسكة : السوار . (٢) ورق : فضة .

وأعطى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بعض أراضى بنى النضير للمهاجرين وأبقى بعضها يزرع له ينفق على أهله منها وكانت صدقاته منها ، ولما أعطى المهاجرين أمرهم برد ما كان للأنصار .

وكانت أم أنس أعطته \_ عَلَيْكُ \_ نخلات فأعطاها عليه السلام أم أيمن ، فظنت أم أيمن أن ذلك ملك لها فامتنعت عن رده ، ولم ينكر عليه السلام امتناع أم أيمن عن رد ما كان لأم أنس تطييبا لقلبها وصار يعطيها وهي تمتنع من رده إلى أن أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من ذلك وكان ذلك العطاء مما أفاء الله عليه ، فما كان يحفل بالدنيا ولا يريد منها ما يزيد على حاجته ، وكان دعاؤه :

\_ اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا .

كان زاهدا وكان زهده ثقة فى الله ، فلم يكن يدعو إلى إضاعة المال ولا إلى تحريم ما أحل الله ، وكان يقول لأصحابه : « ليست الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة أن تكون بما فى يد الله تعالى أوثق بما فى يدك ، وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ (١) .

وأذن بلال بصلاة الصبح فأتى \_ عَلَيْكُ \_ باب على وفاطمة وحسن وحسين ، وأخذ بعضادتي الباب وقال :

ـــ السلام عليكم أهـل البـيت . الصلاة .. الصلاة .. الصلاة ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا .

ووقف رسول الله عليه السلام يصلي بالمسلمين فجاء الحسن وهو

<sup>(</sup>١) الحديد ٢٣.

ساجد فجلس على ظهره فرفعه النبى رفعا رفيقا ، فلما فرغ من صلاته وضعه في حجره فكان يدخل أصابعه في لحية النبى عليه السلام ، والنبى يضمه ويقبله في حنان ويقول :

\_ اللهم إنى أحبه .

ورأى المسلمون ذلك الحب الدافق فقالوا:

ــ يا رسول الله إنا رأيناك تصنع بهذا الصبى شيئا ما رأيناك تصنعه بأحد .

ــــ إن هذا ريحانتي وإن هذا ابني سيد ، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين .

ونهض النبي وحمل الحسن ، فنظر إليه عمر بن الخطاب فقال :

ــ نعم المركب ركبت يا غلام .

فقال \_ عَلَيْكُ :

\_ ونعم الراكب هو .

ودخل عليه السلام دار فاطمة فرأى الحسين صغيرا قصيرا ، فوضع الحسن وراح يستدرج الحسين حتى إذا أقبل عليه غدا يرقصه ويداعبه ويقول :

\_ حزقة (١) .. حزقة .. ترقة .. ترق عين بقة .

وكان من عادته \_ عليه أن يبيت عندهم حينا بعد حين ، ففى إحدى هذه الليالي سمع الحسن يستسقى فقام \_ عليه الحسين فمنعه وبدأ يعصرها في القدح ، ثم جعل يعبعبه ، فتناوله الحسين فمنعه وبدأ بالحسن ، قالت فاطمة :

<sup>(</sup>١) الحزقة القصير.

\_ كأنه أحب إليك ؟ \_ إنما استسقى أولا !

كان يحب فاطمة من جوامع الفؤاد ، كانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه ، ولكن ذلك الحب لم يثنه يوما عن أن يحيد عن جوهر رسالته أو أن يرضى لأهله أن يعيشوا عيشة ترف بينا سواد المسلمين فقراء ، فقد جاءته الزهراء ذات يوم تشكو من آلام الرحى وتجرح يديها أحيانا من حمل الماء ، فطلبت إليه خادما من الأسرى فأبى وقال لعلى : احيانا من حمل الماء ، فطلبت إليه خادما من الأسرى فأبى وقال لعلى : كيف تطمعون في شيء من هذا وأهل الصفة على ما هم عليه من الفقر ؟

ودخل على فاطمة يوما وفي يدها سلسلة من ذهب وهي تقول لأمرأة عندها :

\_ هذه أهداها أبو الحسن .

فقال \_ عَلَيْكُ :

\_\_يا فاطمة ، أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله في يدها سلسلة من ار ؟

ثم خرج ولم يقعد ، فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته ، فحدث رسول الله بذلك فقال :

\_ الحمد لله الذي نجي فاطمة من النار .

لقد خاف فى الله ما لم يخف وأوذى فى الله ما لم يؤذ أحد ، وقد أتى عليه ثلاثون ما بين يوم وليلة وما له ولبلال من الطعام إلا شيء يسير يواريه إبط بلال .

كانت السعادة ترفرف على دور النبي \_ عليه \_ على الرغم من حياة

التقشف التى فرضها النبى عليه السلام على أهله ، فقد كانت تمر الأيام والأسابيع ولا توقد فى دور النبى \_ عليه للسابيع ولا توقد فى دور النبى \_ عليه للسودين التمر والماء . حياة سعيدة مع الشظف والفاقة ، سعيدة بالعطف الذى كان يغمر به الجميع صاحب القلب الكبير ، حتى صار حطام الدنيا عند أهله ومن لاذ به لا يساوى مثقال ذرة من هباء .

وكانت السعادة تغمر دار فاطمة الزهراء ، فهى سعيدة بزوجها البطل الذى يجدل أعداء الإسلام ، وهو سعيد ببنت رسول الله ربيبه وحبيبه وقدوته وأمله فى الحياة وفى الممات ، ولكن رجل الحرب كان يعود أحيانا إلى بيته وهو منحرف المزاج فكان يقسو على زوجه قسوة لم تكن تألفها فكانت تذهب إلى رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ تشكو إليه ما لقيت من ابن ألى طالب ، فكان عليه السلام يصلح بينهما . وقد رئى عليه السلام ذات مساء وهو يسعى إلى دار بنته الزهراء ووجهه باسر ، فأمضى وقتا هناك ثم مساء وهو يسعى إلى دار بنته الزهراء ووجهه باسر ، فأمضى وقتا هناك ثم خرج ووجه يفيض بالبشر ، فقال قائل من أصحابه :

\_ يا رسول الله دخلت وأنت على حال ، وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك !

\_ وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى ؟

وأسلمت بنت عمرو بن هشام بن المغيرة (أبي جهل) ورأى أهلها الذين أسلموا من قبل أن ليس لها كفء بين المسلمين غير على بن أبى طالب ، فعرضوا على على الزواج منها . وذاع الخبر في المدينة حتى بلغ الزهراء فاستولى عليها حزن عميق ، وذهبت إلى أبيها تقول والدموع في عنما :

\_ يزعمون أنك لا تغضب لبناتك .

وأثرت دموع الزهراء في قلب أبيها فإذا به يغضب لابنته ، أيجمع على ابن أبي طالب بين بنت رسول الله وبنت عدو الله ؟ إن هذا لن يكون . وجاء بنو هشام بن المغيرة يستأذنونه في تزويج بنتهم من زوج فاطمة فإذا بوجهه يظهر فيه الضيق ، وعجب بنو المغيرة فما كان الإسلام ليحول بين على وبين الزواج من أخرى وقد تزوج رسول الله \_ عليه لله \_ أكثر من امرأة ، ولكن عليه السلام ظل وفيا لأول زوجة خفق بحبها قلبه ، ظل وفيا لخديجة لم يثر غيرتها بزوجة أخرى حتى خرجت من الدنيا ، فما بال على يريد أن يجمع بين ابنته وبين بنت عدوه ، وثارت بشريته فصعد إلى المنبر وقال :

\_ إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، اللهم إلا أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإن ابنتى بضعة منى يريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها ، وإنى أتخوف أن تفتن في دينها .

وراح یثنی علی أبی العاص بن الربیع زوج زینب فی مصاهرته إیاه ثم قال :

ـــ حدثنى فصدقنى ووعدنى فأوفى لى ، وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن الله لا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ببيت واحد أبدا .

إنه بشر ، وقد عبر عن بشريته بقوله : إنما فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها . ولم يحرم حلالا ولا أحل حراما وقد رد الأمر إلى ابن عمه وربيبه ليختار ، وقد اختار على بنت رسول الله عليه السلام .

وعادت المودة والصفاء إلى بيت الزوجية التي هبت عليها ريح قاسية

أرقت كل من فيها ، وراحت فاطمة ترقص طفلها وهي تقول مداعبة للزوج الذى فكر في أن يجيء لها بضرة :

وابأبى شبه النبسى لستّ شبيها بعلى ودنا على من زوجه وقال لها في رقة :

ـــ والله لا آتى شيئا تكرهينه أبدا .

وعادت الحياة في المدينة إلى ما كانت عليه عقب أن باتت ساهرة بعدما كان من بنى هشام بن المغيرة وخطبة رسول الله ... علي ... ووقف رسول الله عليه السلام يخطب في مسجده وبينا هو يعظ المسلمين أقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعاران ويقومان ، فنزل إليهما عليه السلام وأخذهما وعاد إلى المنبر وهو يضمهما إليه ، ثم وضعهما في حجره وقال :

ـــ صدق الله ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة .

# 11

قدم إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهل وأبو الأسود السلمى فنزلوا على عبد الله بن أبى ، وقد أعطاهم النبى \_ عَلِيْ \_ \_ الأمان على أن يكلموه ، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبى السرح وطعمة بن أبيرق ، فقالوا للنبى \_ عَلِيْنَا \_ \_ وعنده عمر بن الخطاب :

ــــ ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها ، وندعك وربك .

فشق على النبي \_ عَلِيْكُ \_ قولهم ، فقال عمر بن الخطاب في ثورة :

- \_ ائذن لنا يا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في قتلهم .
  - \_ إنى قد أعطيتهم الأمان .

فقال عمر:

ـــ اخرجوا فى لعنة الله وغضبه .

وأمر رسول الله أن يخرجوا من المدينة فخرجوا مذمومين . وقد أنزل الله تعالى فيهم : ﴿ يَأْيَهَا النَّبِي اتَّقَ الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما \* واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا \* وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ﴾(١) .

وقام رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بعد غزوة بنى النضير شهر الربيع الأول ، وبلغه أن بنى محارب وبنى ثعلبة جمعوا الجموع من غطفان لمحاربته

<sup>(</sup>١) الأحزاب ١ ــ ٣ .

فخرج \_ عَلِيْكُ \_ في سبعمائة من أصحابه ليغزوا نجدا واستخلف على المدينة عثمان بن عفان .

ولم يكن عدد البعير كافيا فسار المسلمون على الأقدام كل ستة نفر بينهم بعير واحد يتعاقبونه ، وكانت الشقة بعيدة فنقبت الأقدام وسقطت أظافرها فكان الرجال يلفون على أرجلهم الخرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع .

وبلغ المسلمون نجدا وقد بلغ بهم الجهد ، فلم يجد رسول الله \_ عليه \_ بها أحدا ووجد نسوة فأخذهن وفيهم جارية وضيئة ، ثم لقى جمعا فتقارب الجمعان وقد خاف بعضهم بعضا فلم يكن بينهما حرب ، وحانت صلاة الظهر فصلاها \_ عليه \_ بأصحابه فهم بهم المشركون فقال قائلهم :

- دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه هى أحب إليهم من أبنائهم . وحانت صلاة العصر والعدو فى غير جهة القبلة ، ففرق رسول الله عليه السلام المسلمين فرقتين : فرقة وقفت فى وجه العدو وفرقة صلى بها ركعة ثم قيامه للثانية فارقته بقية صلاتها ثم جاءت ووقفت فى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة التى كانت فى وجه العدو واقتدت به فى ثانيته فصلى بها ركعة ثم قامت وهو فى جلوس التشهد وأتمت بقية صلاتها ولحقته فى جلوس التشهد وسلم بها . وكانت صلاة الخوف .

وكان جبريل قد نزل عليه بالقرآن موضحا صلاة الخوف : ﴿ وَإِذَا ضَرِبَتُم فَى الأَرْضَ فليسَ عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا \* وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا

سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم «ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا « فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا « ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما كه(١).

ونزل ـــ عَلِيْتُهُ ـــ ليلا وكان نزوله فى شعب استقبله ، وكانت تلك ، الليلة ذات ريح فقال :

ـــ من رجل يكلؤنا ( يحفظنا ) هذه الليلة ؟

فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر فقالا :

ــ نحن يا رسول الله نكلؤكم .

ونزل المسلمون الشعب في خيام ضربوها وجلس عباد وعمار على فم الشعب ، فقال عباد بن بشر لعمار بن ياسر :

ـــ أنا أكفيك أول الليل وتكفيني آخره .

فنام عمار رضى الله عنه وقام عباد رضي الله عنه يصلى . وكان زوج بعض النسوة اللاتى أصابهن رسول الله ــ عليه ـ غائبا ، فلما جاء أخبر الخبر فتتبع الجيش وحلف لا ينثنى حتى يصيب محمدا أو يهريق في أصحاب محمد دما .

ورأى الرجل عباد بن بشر قائما قال :

<sup>(</sup>۱) النساء ۱۰۱ \_ ۱۰۶

\_ هذا ربيئة<sup>(١)</sup> القوم .<sup>'</sup>

فصوب إليه سهما فوضعه فيه فانتزعه عباد وهو صابر على ألمه ، فرماه بآخر فانتزعه ، فلما غلبه الدم قال لعمار :

\_ أجلس فقد أتيت .

فلما رأى ذلك الرجل عبادا جلس علم أنه قد نذر به فهرب ، فقال عمار :

\_ أى أخيى ، ما منعك أن توقظني له فى أول سهم رمى به ؟

\_ كنت أقرأ في سورة الكهف فكرهت أن أقطعها .

وجاء رجل بفرخ طائر فأقبل أحد أبويه حتى طرح نفسه بين يدى الذى أخذ فرخه ، فعجب الناس من ذلك ، فقال رسول الله \_ عليه :
\_ أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه !

والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه .

وجيء له \_ عَلِيْكُم \_ بثلاث بيضات من بيض النعام ، فقال لجابر :

ــ دونك يا جابر فاعمل هذه البيضات .

فعملهن ثم جاء بهن فى قصعة ، فجعل من عند الرسول عليه السلام يطلبون خبزا فلم يجدوا ، فجعل \_ عليه في \_ وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز حتى انتهى .

ولم يلق رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ كيدا فلم تنشب معركة بينه وبين غطفان فقفل عائدا إلى المدينة ، حتى إذا ما دنا منها بعث جعال بن سراقة مبشرا بسلامته وسلامة المسلمين ، وكان جعال من أهل الصفة الذين

<sup>(</sup>١) الربيئة : الطليعة .

انقطعوا للعبادة فى مسجد الرسول وحراسته ـــ عَلَيْتُكُ ـــ وملازمته فى غدواته وروحاته .

ولاحت أرباض المدينة فأغذ<sup>(۱)</sup> المسلمون السير ، وكان جابر بن عبد الله على جمل ثقال إنما هو في آخر القوم ، فمر به النبي — عليه فقال :

- \_ من هذا ؟
- ـــ جابر بن عبد الله .
  - \_ فما لك ؟
- \_ إنى على جمل ثقال .
  - . \_\_ أمعك قضيب ؟
    - .... نعم
    - \_\_ أعطنيه .

فضرب الجمل فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم ، ودنا رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ من جابر وقال :

- \_\_\_ بعنیه .
- ـــ بل هو لك يا رسول الله .
  - ـــ لا . ولكن بعنيه .
  - \_ فسُمنيه يا رسول الله .

فقال عليه السلام مداعبا جابر:

- \_ قد أخذته بدرهم .
- \_ لا . إذن تغبنني يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) أغذ: أسرع:

\_\_ فبدرهمين .

. ¥\_

فلم يزل يرفع له رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ في ثمنه حتى قال :

\_ بل بعنيه فقد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة .

وقال عليه السلام:

\_ یا جاہر ہل تزوجت بعد ؟

ـــ نعم يا رسول الله .

\_ أثيبا أم بكرا ؟

\_ لا . بل ثيبا .

\_ أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك إ

\_\_ يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له تسعا، فنكحت

امرأة جامعة ، تجمع رءوبسهن وتقوم عليهن .

\_ أصبت إن شاء الله .

ودخل النبى المدينة فاستقبله المسلمون بالبشر والترحاب، ثم انطلق إلى المسجد يصلى ركعتين لله شكرا. ودخل جابر إليه فعلف الجمل في ناحية البلاط، ودخل رسول الله \_ عليه المسجد عليه المسجد . دار فاطمة ثم راح يطوف بدور أزواجه.

وذهب إليه جابر فقال :

\_ يا رسول الله هذا جملك .

فخرج رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يطوف بالجمل ثم قال :

\_ الثمن والجمل لك .

والتفت رسول الله عليه السلام إلى بلال خازن الرسول وقال :

\_ يا بلال اقضه وزده .

فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا ، وأعطاه الجمل وسهمه مع القوم .

# 10

قال أبو سفيان حين منصرفه من أحد:

\_ موعد ما بيننا وبينكم بدر .

فقال \_ عَلَيْكُ \_ لعمر بن الخطاب قل: تعم إن شاء الله .

وقد وافى موسم بدر بعد أن أقام بالمدينة عقب غزوة ذات الرقاع بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجبا فى سنة أربع من هجرته ، ثم تهيأ للخروج إلى بدر لميعاد أبى سفيان .

واستخلف عليه السلام على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ، وكان عبد الله من المتقين ولم يؤثر فى رسول الله أنه ابن رأس المنافقين ، فما كان عليه السلام يخلط عملا حسنا بعمل سيى ، وما كان يحكم على الأبناء بفعل الآباء ولا تزر وازرة وزر أخرى .

ورأى نعيم بن مسعود الأشجعى تهيؤ المسلمين للخروج لقتال قريش ، فقدم إلى مكة وأخبر قريشا أن المسلمين تهيئوا للخروج لقتالهم ببدر ، فكره أبو سفيان الخروج وقال لنعيم :

\_ إنه بدا لى ألا أخرج وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جراءة ، فلأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلى من أن يكون من قبلى ، فالحق بالمدينة وأعلمهم أنا فى جمع كثير ولا طاقة لهم بنا ، ولك عندى من الإبل عشرون بعيرا أدفعها لك على يد سهيل بن عمرو .

فجاء نعيم إلى سهيل بن عمرو فقال له :

\_ يا أبا يزيد تضمن لي هذه الإبل وأنطلق إلى محمد وأثبطه .

ـــ نعم .

فقدم نعيم المدينة وأرجف بكثرة جموع أبى سفيان ، وصار يطوف فى المسلمين حتى قذف الرعب فى قلوبهم ولم يبق لهم نية فى الحروج ، واستبشر المنافقون واليهود وقالوا فى فرح :

\_ عمد لا يفلت من هذا الجمع .

وسمع أبو بكر وعمر ما أرجف به المسلمون فجاءا إلى رسول الله \_\_ ما الله \_\_ عليه \_\_ وقالا له :

\_\_ يا رسول الله إن الله مظهر نبيه ومعز دينه ، وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب أن نتخلف عنه فيرون أن هذا جبن ، فسر لموعدهم فوالله إن فى ذلك لخيرة .

فسر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بذلك ثم قال :

\_ والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد .

فأذهب الله عنهم ما كانوا يجدون ، وحمل لواء رسول الله عنهم ما كانوا يجدون ، وحمل لواء رسول الله عنهم ما كانوا الحيل على بن أبى طالب وخرج في ألف وخمسمائة من أصحابه ، وكان الحيل عشرة أفراس ، وخرج المسلمون معهم بتجارات إلى بدر .

وقال أبو سفيان لقريش :

\_ لقد بعثت نعيما ليخذل أصحاب محمد عن الخروج .

ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع ، فإن كان محمد لم يخرج وبلغه أنا خرجنا فرجعنا ، لأنه إن لم يخرج كان هذا لنا عليه ، وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشب .

\_ نعم ما رأيت .

فخرج أبو سفيان في قريش وهم ألفان ومعهم خمسون فرساحتي انتهوا إلى سوق مجنة .

وصار المسلمون كلما سألوا عن قريش قيل لهم :

\_ قد جمعوا لكم .

فيقولون :

\_ حسبنا الله ونعم الوكيل

فلما اقتربوا من بدر قيل لهم :

\_ إنها قد امتلأت من الذين جمعهم أبو سفيان .

كانوا يريدون إرهابهم وإلقاء الرعب في قلوبهم ، ولكن المسلمين كانوا يقولون في إيمان :

\_ حسبنا الله ونعم الوكيل .

وقابل المسلمين ركب من عبد القيس كانوا قاصدين إلى المدينة للميرة(١) ، فجعل لهم أبو سفيان حمل أبعرتهم زبيبا إن خذلوا المسلمين وأرجفوهم ، فطفقوا يقولون لهم :

\_ إنما أنتم لهم أكلة رأس<sup>(٢)</sup> ، وإن ذهبتم إليهم لا يرجع منكم أحد . فقال المسلمون في إيمان :

\_\_ حسبنا الله ونعم الوكيل .

وبدا لأبي سفيان الرجوع فقال :

\_\_ يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن ، وإن عامكم هذا عام جدب فارجعوا .

فرجع ورجع الناس ، واستمر المسلمون في زحفهم متوكلين على ربهم

(١) الميرة : الطعام المجلوب .
 (٢) أكلة رأس : كناية عن القلة .

حتى إذا قدموا بدرا أقام رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ينتظر أبا سفيان لميعاده ، فأتاه فحش بن عمرو الضمرى وهو الذي وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان فقال :

\_ يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟

ــ نعم يا أخا بنى ضمرة ، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم بيننا وبينك .

ـــ لا والله يا محمد ، ما لنا لذلك منك من حاجة .

وأقام رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ينتظر أبا سفيان ، فمر به معبد بن أبى معبد الخزاعى وقد رأى مكان رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ وناقته تهوى به فقال :

قد نفرت من رُفقتَى محمد وعجوة من ينرب كالعَسجد تهوى على دين أبيها الأتلد قد جعلت ماء قديد موعدى وماء ضجنان لها ضحى الغد

ووجدوا ببدر أسواقا لا ينازعهم فيها أحد فراحوا يتجرون فربحت تجارتهم الضعف ، وكانوا أصحاب الموسم .

وانقضت أيام سوق بدر الثانية فخرج معبد بن أبى معبد الخزاعى سريعا إلى مكة ، وغدا يقص على سادات قريش ما كان من محمد عليه السلام وأصحابه فى سوق بدر وكيف كانت لهم العزة ، فأحس القرشيون كمدا ، وتذكر صفوان بن أمية أنه نهى أبا سفيان يوم أحد أن يعد المسلمين لغزوة أخرى فقال لأبى سفيان فى غضب :

ـــ قد نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد اجترءوا علينا ورأونا أخلفناهم ، وإنما خلفنا الضعف .

وشعر القرشيون بالخزى وذاقوا طعم الهزيمة وإن لم ينهزموا في قتال ، فقد كان نكوصِهم عن الخروج أقسى من الهزيمة ، بعد أن قال زعيمهم أبو سفيان يوم أحد في خيلاء مزهوا بانتصاره :

\_ موعد ما بيننا وبينكم بدر .

فلقد خرج محمد عليه السلام إلى بدر الموعد ولم يأت تخذيل الناس للمسلمين بما كان يشتهي أبو سفيان ، فرفع تخلف قريش عن موعدها من روح المسلمين المعنوية وفت في عضد الكافرين والمنافقين ومن في قلوبهم

وعاد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى المدينة فاستقبله الناس بالبشر والترحاب ، وما كاد العائدون يستقرون في دورهم حتى نشبت معركة الشعر ، فقال عبد الله بن رواحة :

وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد فأقسم لو وافيتَنــــا فلقيْننــــــا تركنا به أوصال عُتبةً وابنسه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم فإنى وإن عنفتمــونى لقائـــل أطعناه لم نعدل بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا

لميعاده صدقا وماكان وافيا لأبت ذميما وافتقدت المواليا وأمركم السَّييُّ الذي كان غاويا فدى لُرسول الله أهلي وماليـــــا

وقال حسان بن ثابت:

دعوا فلجات(١) الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض<sup>(٢)</sup> الأوارك<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) فلجات : الماء الجارى . (٢) المخاض : الحوامل من الإبل .

<sup>(</sup>٣) الأوارك التي ترعى الأراك .

بأيىدى رجـال هاجـروا نحو ربهم وأنصاره حقـا وأيـدى الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج(١)

فقــولا لها ليس الطريــق هنــالِك

أقمنا على الرَّس(٢) النَّـزوع ثمانيـــا

بأرعـــنَ جرار عريض المبـــارك بكــل كمــيت (٣) جوزُه خلقــه

وقبُ<sup>(٤)</sup> طوال مشرفـــات الحوارك ترى العرفج<sup>(٥)</sup> العامع تذرى أصوله

مناسمُ أخفاف المطيّ الرواتك(٦)

فإن نلـق في تطوافنـا والتماسنـا

فرات بن حيّان يكن رهـن هالك

وإن نلق قيس بن امرى القيس بعده

يزد في سواد لونــــه لونُ حالك

فأبلغ أبا سفيان عنى رسالة

فإنك من عُرِّ الرجال الصَّعالك

فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، ابن عم النبى الذى ما كان يفارقه أبدا قبل الرسالة وشبيهه وشاعر قريش بعد الزبير بن عبد المطلب وأبى طالب :

<sup>(</sup>٢) الرس : البئر المطوبة بالحجارة .

<sup>(</sup>۱) مکان به رمل کثیر

<sup>(</sup>٤) القب: الفحل من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الكميت : الفرس

<sup>(</sup>٦) رتك البعير : قارب خطوه .

<sup>(</sup>٥) العرفج : شجر .

وجد في نغتال الحروق كذلك ولو وألث(٣) منا بشدٌ مُدارك مدمَّن أهل الموسم المتعارك وتتركنا في النخل عند المُدارِك فما وطئت ألصقنه بالدُّكادك بجرُد الجياد والمطبيّ الرَّواتك كمأخذكم بالعين أرطال آنك(٤) على نحو قول المعصم المتاسك فوارس من أبناء فهر بن مالك ولا حرمات الدين أنت بناسك

أحسان إنا يا بن آكلة الغفا(١) خرجنا وما تنجو اليعافير(٢) بيننا إذا ما انبعثنا من مُساخ حسبتَه أقمت على الرس النزوع تريدنا على الزرع تمشى خيلنا وركابنا أقمنا ثلاثا بين سلع وفارع حسبتم جلاد القوم عند قبابهم فلا تبعث الخيل الجياد وقبل لها سعدتم بها وغيركم كان أهلها فإنك لا في هجرة إن ذكرتها

<sup>(</sup>١) الغفا: التمر . (٢) اليعافير: الظباء.

<sup>(</sup>٣) وأل : طلب النجاة .(٤) العين هنا : المال الحاضر ، آنك : القزدير .

#### 17

کانت عائشة بنت أبی بکر خفیفة الجسم ذات عینین و اسعتین و شعر جعد ووجه مشرق مشرب بحمرة ، و کانت تعرف مکانتها من قلب رسول الله ــ علیه الله ــ می و لکنها کانت تغار من أم سلمة بنت أبی أمیة زاد الرکب ، و کان یزید فی غیرتها ذلك التقارب بین أم سلمة و فاطمة الزهراء الذی أحس به کل من یعیشون فی دور النبی علیه السلام .

وكان بين بيت فاطمة وبيت النبى \_ عَلَيْكُ \_ خوخة وكانت فيه كوة إلى بيت عائشة ، فكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إذا قام اطلع من الكوة إلى فاطمة فعلم خبرها وخبر أبنائها ، وكانت عائشة تستشعر شيئا من الغيرة من ذلك العطف السابغ الذي يغمر به رسول الله عليه السلام ابنته وزوجها وأبناءهما ، ولكنها كانت تحاول جاهدة أن تخفى ما في نفسها .

وقالت فاطمة ذات ليلة لزوجها :

\_ إن ابني أمسيا عليلين فلو نظرت لنا أدما نستصبح به !

فخرج على إلى السوق فاشترى لها أدما وجاء به إلى فاطمة فاستصبحت ، فقامت عائشة فى جوف الليل فأبصرت المصباح عندهم فكان بينها وبين فاطمة كلام أغضب الزهراء ، فلما أصبحوا وجاء النبى عليه السلام لزيارة ابنته وسبطيه سألت فاطمة النبى \_ عليه الكوة ، فسدها رنسول الله \_ عليه .

كانت عائشة تحب رسول الله عليه بكل عواطفها وإحساساتها فهو الرجل الأول في حياتها ، وهو رسول الله الذي يشرف كل أنثى أن تكون له زوجة ، فكانت تبذل كل ما في وسعها البذل لتثبت مكانتها في قلبه وتتمنى من أعماق نفسها لو تستطيع أن يكون لها وحدها دون أهل بيته ، فلم تحجم عن الكفاح في سبيل الاستئثار بحبه .

وكانت ترجو أن يكون لها ولد من رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ كاكان لخديجة ، ولكن الأيام مرت دون أن تنجب ، وكانت غيرتها تتحرك كلما كانت ترى النبى \_ عَلَيْكُ \_ يسأل عن الحسن والحسين ويلاعبهما ويضاحكهما ويقول إذا حاول أحد أن يبعد أحدهما عنه :

ـــ دعوا لي ابني .

كانت تستشعر مرارة لأنها عاجزة عن أن تنجب له ولدا يعوضه عن القاسم والطاهر ، وعن أن تشبع عواطف الأمومة التي كانت تتحرك بين ضلوعها كلما ضمت عبد الله ابن أختها أسماء في أحضانها .

وأحبت أن تكنى وأن تنادى بأسم أبن من أبنائها كما تكنى أم سلمة وغيرها من نساء أهل البيت ، فاستأذنت رسول الله عليه السلام :

ـــ اكتنى بابنك عبد الله بن الزبير .

فكانت كنيتها أم عبد الله .

أرادت عائشة أن تحتل مكان خديجة في دار الرسول وفي قلبه مذ أول يوم وطئت فيه قدماها دار محمد عليه السلام ، ولكن محمدا - عليه السلام كان خالصا لحديجة لم تشاركها فيه امرأة أخرى ، أما هي فقد جاءت إلى دور النبي وقد سبقتها إليها امرأة أخرى هي سودة بنت زمعة العجوز التي

كان زواجه منها عن عطف ومواساة لا عن حب ورغبة .

إنها لم تحس نحو سودة أية غيرة وكانت كثيرا ما تداعبها لتضحك النبى عليه السلام ، وكانت تقسو أحيانا فى مداعبتها وما كانت سودة تغضب إذا ما رأت رسول الله \_ عليه الحريم الذى ضمها إليه لتصبح أول أم تدخل السرور على قلب الرجل الكريم الذى ضمها إليه لتصبح أول أم للمؤمنين بعد خديجة الطاهرة سيدة نساء قريش .

أعدت عائشة ذات يوم طعاما وجلست إليه هي وسودة ورسول الله بينهما ، وقدمت لسودة الطعام فاعتذرت بأنها لا تحبه ، فقالت لها عائشة مداعبة إنها ستلطخ به وجهها إن لم تأكل منه فعادت سودة تعتذر عن تناوله ، فقامت عائشة ولطخت به وجه سودة وهي تضحك ، فضحك النبي ولم يقل شيئا . فلما رأت سودة ابتسامة النبي عليه السلام لم تغضب ، فقد كان يسعدها أن تراه يضحك . إنها لا تنسي ليلة أن قالت له :

ـــ صليت خلفك الليلة يا رسول الله فركعت بى حتى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر الدم!

إنه تبسم تلك الليلة ضاحكا من قولها ، وإنها كلما تذكرت بسمته أحست راحة ورضا فيكفيها أن تنجح مرة فى أن تدخل السرور على قلبه . وكانت تعرف حب رسول الله عليه السلام لعائشة فأحبتها لحبه إياها وراحت ترعاها ، فأحبتها عائشة ولم تشعر نحوها غيرة ، وكيف تغار شابة جميلة مثل عائشة من امرأة عجوز لا تريد ما تريد النساء .

وجاءت إلى دور الرسول عليه السلام حفصة بنت عمر ، شباب دافق وأب له مكانته في الإسلام وبين المسلمين . ليت أبا بكر قد تزوجها يوم أن

عرضها عليه عمر وأراحها من الغيرة التي تتلظى فى أحشائها . ولكن كيف يتزوجها أبو بكر وقد ذكرها رسول الله ، فإن أبا بكر قد قال لعمر بعد أن خطب محمد عليه السلام حفصة :

\_ لا تجد على يا عمر ، فإن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ذكر حفصة ، فلم أكن لأفشى سر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ولو تركها لتزوجها .

كان رسول الله عليه السلام يريد بزواجه عائشة وحفصة أن يوطد الأواصر بصاحبيه أبى بكر وعمر ، فأبو سفيان قد تزوج في القبائل وزوج أبناءه وبناته لسادات القوم لتكون له العزة بأصهاره وأنسبائه ، ورسول الله \_ عليه السلام \_ قد تزوج من بنتي صاحبيه المؤمنين القويين ليربط بينه وبينهما الأسباب توطيدا لأركان الإسلام .

عائشة لمقدمها كثيرا فلم تكن ذات جمال ، وقد انصرفت إلى رعاية المساكين والحدب عليهم والبر بهم حتى عرفت بأم المساكين ، وكانت قريرة العين بالشرف الرفيع الذى نالته بالأمومتين اللتين عرفت بهما : أم المؤمنين وأم المساكين ، ولم يطل بها المقام فى دور الرسول عليه السلام فقد ماتت بعد بضعة أشهر دون أن تحاول أن تنافس عائشة حبها أو تستأثر بقلب الزوج الكريم الذى ضمها إليه شفقة بها ورحمة .

وقدمت إلى دور النبي عليه السلام أم سلمة بنت زاد الركب وكانت

ذات جمال وشرف فحزنت عائشة حزنا شديدا ، وقد كانت أم سلمة زوجة ابن عمة الرسول وأخيه في الرضاعة فكان رسول الله عليه السلام يعتبرها من أهله ، وقد توطدت الصداقة بينها وبين فاطمة الزهراء . فرأت عائشة أن تضم إليها بنت الخطاب وأن تكون منهما حزبا يقف في وجه حزب الزهراء وأم سلمة .

كانت الزهراء سعيدة في كنف أبويها ، فلما ماتت خديجة سيدة نساء قريش كانت فاطمة ترعى أباها وتحاول أن تمسح عن قلبه حزنه الكبير على من كانت له وزير صدق على الدوام ، حتى عرفت فاطمة بأم النبى . فلما جاءت عائشة إلى دار النبى لتحتل مكان خديجة أحست فاطمة نحوها بإحساسات غيرة الابنة ممن أخذت مكان أمها . وأحب رسول الله عليه السلام بنت أبى بكر وعرف الناس أنها زوجه الأثيرة عنده ، فلم ترتح الزهراء إلى أن تقاسمها عائشة قلب أبيها وعطفه الكبير . ولما كانت النساء عدثات الليل فقد حدثت فاطمة عليا زوجها بما تشعر به نحو عائشة فانتقل ما في نفسها إلى صدر ابن أبى طالب ، فأصبح ينظر إلى بنت الصديق بعين فاطمة ويحس نحوها بإحساسات زوجه .

وكانت عائشة تتيه على ضرائرها بأن الوحى ينزل فى دارها وكان ذلك حقا حتى ذلك الوقت ، فما نزل الوحى فى دار سودة ولا حفصة ولا زينب بنت خزيمة ولا أم سلمة ، وقد قالت عائشة :

\_ تبارك الذى وسع سمعه كل شيء . إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله \_ عليه وهي تقول : يا رسول الله أبلى شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى . اللهم إنى أشكو . فما برحت حتى نزل جبريل

عليه السلام بقول الله تعالى : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله .. ﴾ (١) .

كانت خولة بنت ثعلبة عند أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت ، فدخل عليها ذات يوم وكلمها بشيء وهو فيه كالضجر ، فردته بغضب فقال :

ــ أنت على كظهر أمى .

ثم خرج فى نادى قومه ثم رجع إليها فراودها عن نفسها فامتنعت منه ، فحاول أن يضمها إليه قسرا فدفعته وهي تقول :

\_ كلا والذى نفس خولة بيده لا تصل إلىّ حتى يحكم الله تعالى فيّ وفيك بحكمه .

وانطلقت إلى رسول الله عليه السلام وكان عند عائشة ، وراحت تجادله وعائشة في جانب البيت لا تدرى ما يقول ، فأنزل الله تعالى : هو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير \* الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور \* والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساً ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير \* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم كه (٢) . ورفع عن رسول الله — عقلة — الوحى فالتفت إلى

<sup>(</sup>١) المجادلة ١ (٢) المجادلة ١ ــ ٤

# خولة وقال:

- \_ مريه فليعتق رقبة .
- \_ يا نبي الله والله ما عنده رقبة يعتقها .
  - \_ مريه فليصم شهرين متتابعين .
- \_ یا نبی اللہ شیخ کبیر ما به من صیام .
  - \_ فليطعم ستين مسكينا .
  - \_ يا نبى الله والله ما عنده ما يطعم .
- \_ بلي ، سنعينه بعرق من تمر مكتمل يسع ثلاثين صاعا .
  - ـــ وأنا أعينه بعرق آخر .
  - \_ قد أحسنت ، فليتصدق .

# 14

كان بدومة الجندل جمع كثير يظلمون من مر بهم ، يغيرون على القوافل يقتلون الرجال ويسبون النساء ويأخذون ما بها من أموال . وكانت دومة الجندل أقرب مدن الشام إلى المدينة فبينها وبينها ست عشرة ليلة وبينها وبين دمشق خمس ليال وهي بقرب تبوك .

كان بها أبناء دومة بن إسماعيل عليه السلام قد طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وعبدوا الأوثان بعد التوحيد ومارسوا غزو القوافل وقطع الطريق ، وقد عزموا على أن يمدوا نشاطهم ويدنوا من المدينة ويغيروا على ما يخرج منها من قوافل أو يهاجموا أطرافها ثم يعودون بما سلبوا من غنائم وما وقع في أيديهم من أسرى إلى مدينتهم الحصينة .

وبلغ رسول الله ... عليه الناس للخروج ، فخرج فى ألف من حتى يفاجئوه بهجومهم بل ندب الناس للخروج ، فخرج فى ألف من المسلمين واستخلف على المدينة سباع بن عرقفة الغفارى ، وخرجت معه عليه السلام عائشة بنت أبى بكر فى هودجها مع نساء المسلمين . وراحوا يسيرون بالليل ويكمنون النهار ، وكان دليله عليه السلام من بنى عذرة يقال له مدكور ، حتى إذا كانوا بالبيداء انقطع عقد لعائشة فأقام رسول الله .. على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا :

\_ ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله \_ عَلَيْكُ \_

وليسوا على ماء وليس معهم ماء .

فجاء أبو بكر إلى عائشة ورسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ واضع رأسه على فخذها قد نام ، فقال: :

\_ حبست رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء .

فقام المسلمون مع رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا ، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ثم وقفوا خلفه يصلون وقد أضاء الفجر البيداء وأشرقت نفوسهم بأنوار اليقين ، وقضيت الصلاة فقال أسيد بن الحضير:

ـــ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر .

وجاء أوان الرحيل فبعث رجال البعير الذى كانت عليه عائشة فوجدوا العقد ، ففرحت به عائشة . وانطلق المسلمون في طريق الشام قاصدين دومة الجندل ليؤدبوا من يظلمون من مر بهم ولينزلوا الرعب في قلوبهم حتى ينثنوا عن فكرة الدنو من المدينة .

<sup>(</sup>١) النساء ٢٤,

ودنا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من أهل دومة الجندل فإذا هم مغرّبون وإذا آثار النعم والشاء ، فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب .

وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ، ونزل رسول الله على على الله بساحتهم فلم يجد بها أحدا ، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها فرجعت ولم تصب منهم واحدا وأخذ منهم رجل واحد ، فسأله رسول الله بسالة عنهم فقال :

\_ هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نَعَمهم .

فعرض عليه الإسلام فأسلم . ورجع رسول الله \_ عليه السلام فأسلم . ورجع رسول الله \_ عليه الدينة ستة المدينة ، وفي رجوعه رأى عيينة بن حصن يرعى بمحل بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلا لأن أرضه كانت قد أجدبت ، فصالحه عليه السلام وتركه يرعى حتى يسمن حافره وخفه ، وكان يقال لعيينة الأحمق المطاع ، كان يتبعه عشرة آلاف فتاة .

ودخل المسلمون المدينة فاتجه عليه السلام إلى المسجد فصلى لله ركعتين ، ثم بدأ ببيت ابنته الزهراء فلما دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها وراحا يتحدثان ، فما كان أحد من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله \_ عليها لله من فاطمة .

وراح يدور على بيوت نسائه : سودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر وأم سلمة ، ودخلت عائشة بنت ألى بكر دارها لتستريح من وعشاء الطريق .

وخرج عليه السلام إلى أصحابه فإذا سعد بن معاذ يقبل عليه بوجه باسر فقد ماتت أمه وهو مع رسول الله \_ عليه السلام

إلى قبرها وصلى عليها وقد تذكر ماكان منها يوم أحد . إنها خرجت تعدو نحوه وهو واقف على فرسه وابنها سعد آخذ بعنان فرسه ، فقال سعد :

- ـــ يا رسول الله أمى .
  - ـــ مرحبا بها .

فدنت حتى تأملته فعزاها بابنها عمرو بن معاد ، فقالت :

- ـــ أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة .
- \_\_ یا أم سعد بشری أهلیهم أن قتلاهم قد ترافقوا فی الجنة جمیعا وقد شفعوا فی أهلیهم .
  - ـــ رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا ؟

صلى عليه السلام على قبرها بعد شهر من موتها . و لما أتم صلاته دنا منه

سعد بن معاذ وقال:

ـــ يا رسول الله أتصدق عنها ؟

- \_\_ نعم .
- \_ أي الصدقة أفضل ؟
  - \_ الماء .

فحفر بئرا وقال :

\_\_ هذه لأم سعد .

وراح رسول الله يطوف على أصحابه في عالية المدينة وفي سافلها حتى أتى بنى ظفر ، فجلس على الصخرة ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه ، فالتفت إلى ابن مسعود فقال :

ـــ اقرأ على .

فقال عبد الله بن مسعود في دهش:

(غزوة أحد)

\_ أقرأ عليك وعليك أنزل ؟

ـــ نعم إنى أحب أن أسمعه من غيرى .

وراح ابن مسعود يتلو: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا \* و آتوا اليتامى أموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا \* وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليثامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا \* و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا \* و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما و ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ﴾ (١) .

واستمر ابن مسعود يقرأ سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَئْنًا مِنْ كُلُ أُمَّةً بِشَهِيدُ وَجَنْنًا بِكُ عَلَى هُولًاء شَهِيدًا ﴾ . فقال عليه السلام :

\_\_ حسبك الآن.

فبكى رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ حتى اضطرب لحياه وجنباه ، فقال : \_ يا رب ، شهدتُ على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره ؟ ثم صمت قليلا وقال :

\_شهيد عليهم ما دمتُ فيهم ، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم .

<sup>(</sup>١) النساء ١ ــ ٥

# 11

لما أراد زيد بن حارثة أن يتزوج زينب بنت جحش جاء إلى النبي عليه السلام وقال:

\_ يا رسول الله اخطب على .

\_ من ؟

\_ زينب بنت جحش .

كانت زينب ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب ، وكان زيد مولاه وقد اختاره على أبيه وأبى مفارقته ، فأخذ رسول الله ـ عليه على أبيه وأبى مفارقته ، فأخذ رسول الله ـ عليه وأبى مفارقته ، فأخذ رسول الله على الملا من قريش فأشهدهم أن زيدا ابنه وارثا وموروثا .

كانت زينب ابنة عمته وكان زيد ابنه ، ولم تكن امرأة خيرا منها في الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد بذلا في نفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب إلى الله عز وجل ، ولم يكن شاب خيرا منه في الدين فهو ربيب نبى الله الذي نهل الحكمة من أصفى ينابيعها وأغزرها ، وكان حب رسول الله — عليه لله حكمة من مكان كفؤا لابنة عمة رسول الله عليه السلام . ولكن تقاليد الجاهلية لم تكن قد انمحت بعد من نفوس المسلمين ، وكان النبى عليه السلام يعلم ذلك فقال له :

\_ لا أراها تفعل ، إنها أكرم من ذلك نفسا .

\_ يا رسول الله إذا كلمتها أنت وقلت زيد أكرم الناس على فعلت .

\_ إنها امرأة لسناء .

فذهب زيد إلى على بن أبى طالب ، إلى الرجل الذى شب معه فى كنف خديجة فى بيت النبوة فحمله على أن يكلم له النبى \_ عليه النبوة فحمله على أن يكلم له النبى \_ عليه السلام فكلمه ، فقال :

... إنى فاعل ذلك ومرسلك يا على إلى أهلها فتكلمهم .

وانطلق على إليها وحدث أخاها أبا أحمد بن جحش فرفض ورفضت ، وعاد على إلى النبي عليه السلام ، وأخبره بكراهتها وكراهة أخيها .

كان فى زواج زيد من زينب بنت جحش حكمة وتشريع ، ولولا ذلك ما بعث نبى الله الذى يحترم رغبة المرأة ويترك لها حق إبداء رأيها فى بعلها إلى زينب ابنة عمته وأخيها وأهلها يقول :

ـــ قد رضيته لكم وأقضى أن تنكحوه .

ورضيت زينب بقضاء رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقبلت أن تتزوج الشريفة سليلة المطلبيين عبدا ، فقد كانت مؤمنة عميقة الإيمان وكانت تعرف أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم .

وساق زيد لهم عشرة دنانير وستين درهما ودرعا وخمارا وملحفة وإزارا وخمسين مدا من الطعام وعشرة من التمر ، أعطاه ذلك كله رسول الله \_ عليه \_ ، ولا غرو فهو زيد بن محمد .

وبنى زيد بزينب وأكد الإسلام أن الناس سواسية كأسنان المشط لافضل لعربى على عجمى ولا أبيض على أسود ولا حر على عبد إلا بالتقوى ، وأن الناس لآدم وآدم من تراب ، ومن أراد أن يتفاخر فليتفاخر بالتراب .

وكان زيد أفطس الأنف ولم يكن جميل الصورة فلم ينشرح له قلب

زينب ، ولم يكتب للبيت الجديد السعادة . وأحس زيد نفورا من زوجه ، ولما كان ربيب النبى فقد غذى على الكرامة ، أبى أن يرتبط بزوجة زاهدة فيه . فذهب إلى رسول الله ـ عَلَيْتُهُ ـ يعرض عليه أن يطلقها فقال له النبى عليه السلام :

\_ ما لك ؟ أرابك منها شيء ؟

\_ أمسك عليك زوجك .

حطم زواج زيد من زينب حلقة من تقاليد الجاهلية: ترَّفع السادة عن الزواج من العبيد وإن كانوا أتقياء أكفاء ، وكان هناك حلقة أخرى كتب على رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ أن يحطمها ، فقد كان العرب قبل الإسلام لا يتزوجون أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا .

كانت زينب كارهة للبقاء مع زيد ، وكان زيد يأتى إلى رسول الله يلتمس منه أن يوافق على طلاق ابنه لابنة عمته عليه السلام ، وكانت الحكمة تقضى أن يقبل عليه السلام ذلك الفراق وأن يخطب ابنة عمته لنفسه لتتم شريعة الإسلام وليعوضها عن تضحيتها الغالية إطاعة لله ورسوله ، ولكنه يخشى الناس فقال لزيد :

\_ أمسك عليك زوجك .

وأصبحت الحياة بين زينب وزيد لا تطاق وكان لا بد من الطلاق ، فلما وقع وانقضت عدتها كان لا بدأن تتم حكمة زواج زيد من زينب ثم انفصالهما ، وما كانت تلك الحكمة لتتم إلا بأن يتقدم رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ ليخطب زينب ، فأرسل زيد بن حارثة يخطبها له ، فذهب

زيد إليها وجعل ظهره إلى الباب فقال :

\_ يا زينب بعث رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يذكرك .

كانت زينب امرأة لم تكن امرأة خيرا منها في الدين ، فاعتكفت تصلى لله تنتظر أمر السماء فيما عرض عليها ابن خالها رسول الله ــ عَلَيْكُ .

وأنزل الله تعالى: ﴿ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا \* ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا \* الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا كه (١) .

فدخل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على زينب بغير إذن يتلو عليها ما أنزل الله فإذا بها تتهلل بالفرح فقد كانت تنتظر أمر الله في هذا الزواج فإذا بالله تعالى أنكحها رسوله من فوق سبع سموات .

وفي هلال ذي القعدة سنة أربع من الهجرة تزوجها نبى الله وأولم عليها وأطعم المساكين خبزا ولحما ، وطعم القوم وتهيأ \_ عليها للهية فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبى حالية سلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبى \_ عليه \_ عليه \_ عليه لله لله تعالى : في الدخل فإذا القوم جلوس فلم يدخل ، فأنزل الله تعالى : في يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٧ ــ ٣٩

وقلوبهن وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وإن ذلكم كان عند الله عظيما \* إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما \* لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا (١) .

ولم تنم المدينة تلك الليلة ، كان زواج النبى عليه السلام من ابنة عمته حديث الدور ، وراح المؤمنون يتلون الآيات التي نزلت على نبى الله \_ مالله \_ في بيت عائشة فرحين ، بينا تكلم في ذلك المنافقون فقالوا : \_ حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه .

فأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدُ مِنَ رَجَالُكُمْ وَلَكُنَ رَسُولُ الله وَخَاتُمُ النبيين وكان الله بكل شيء عليما ﴾ (٢).

وظل الناس ينادون زيد بن حارثة بزيد بن محمد ، فأنزل الله تعالى : هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل \* ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما كه (٣).

وكانت زينب مفزع اليتامى والأرامل وأطول نساء النبى - عَلَيْكُ - يدا ، كانت تقضى نهارها في محرابها وتقوم الليل إلا قليلا ، وقد قال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ لعمر :

<sup>(</sup>١)الأحزاب٥٥٥٥ (٢)الأحزاب٤٠ (٣)الأحزاب٣٥٥٥

\_ إن زينب بنت جحش أوّاهة .

فقال رجل:

\_ يا رسول الله ما الأوّاه ؟

\_ الخاشع المتضرع و﴿ إِنْ إِبْرَاهُمْ لَحَلَّمُ أَوَّاهُ مَنْيَبٍ ﴾(١) .

وأصبحت زينب بنت جحش تسامى عائشة بنت ألى بكر في المنزلة عند رسول الله على المنزلة عند رسول الله على الرغم من غيرتها فإنها لم تقل إلا خيرا ، قالت :

\_\_ ولم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الـذى يتصدق به ويتقرب به إلى الله عزو وجل .

ولا غرو فقد كانت عائشة تترعرع في مدرسة القرآن وتتلقى العلم من رسول الله عليه السلام وتتأدب بآدابه وتنهل من كريم أخلاقه .

وكانت زينب بنت جحش التقية النقية تعرف مكانتها في دور النبي عليه السلام ، فقد قالت لنساء النبي ذات يوم :

ـــ أنا أكرمكن وليا وأكرمكن سفيرا: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سموات!

## 19

بلغ رسول الله \_ عَلِيلَة \_ أن الحرث بن ضرار سيد بنى المصطَلق جمع لحرب رسول الله \_ عَلِيلَة \_ من قدر عليه من قومه ومن العرب ، فأرسل عليه السلام بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك . واستأذن بريدة رسول الله عليه السلام أن يقول ما يتخلص به من شرهم وإن كان خلاف الواقع ، فأذن له رسول الله \_ عَلِيلَة .

وخرج بريدة من المدينة إلى بنى المصطلق وهم بطن من خزاعة لهم ماء يعرف بالمريسيع وذلك الماء فى ناحية قديد حيث يقوم صنم مناة ، وكانت إلهة الأوس والخزرج قبل أن يلقى الله فى قلوبهم أنوار اليقين ومن ظل على دينه من خزاعة . واستمر بريدة يضرب فى الأرض حتى ورد عليهم ورأى جمعهم ، فقالوا له :

\_ من الرجل ؟

\_\_ رجل منكم قدمت لما بلغنى من جمعكم لهذا الرجل ، فأسير فى قومى ومن أطاعنى فنكون يدا واحدة حتى نستأصلهم .

فقال له الحرث :

\_ فنحن على ذلك فعجل علينا .

ـــ أركب الآن فآتيكم بجمع كثير من قوميي .

فسروا بذلك منه ورجع إلى رسول الله عليه ما الله ما في المحبر القوم فندب رسول الله معلى عليه ما الناس إليهم فأسرعوا الخروج ، وقادوا

الخيل وهى ثلاثون فرسا عشرة للمهاجرين منها فرسان له \_ عَلَيْكُ : اللزاز والظراب ، وعشرون للأنصار ، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة . وخرج معه عليه السلام من نسائه عائشة وأم سلمة ، وخرج معه \_ عليه السلام من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها منهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وزيد بن الصلت ليس لهم رغبة فى الجهاد ولكن غرضهم أن يصيبوا من عرض الدنيا مع قرب المسافة .

وسار رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حتى بلغ محلا نزل به ، فأتى برجل من عبد القيس فسلم على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، فقال له عليه السلام :

- \_ أين أهلك ؟
  - ـــ بالروحاء .
  - ـــ أين تريد ؟
- \_\_ إياك ، جفت لأومن بك وأشهد أن ما جفت به حق وأقاتل معك بدوك .
  - \_ الحمد لله الذي هداك للإسلام .
  - \_ أى الأعمال أحب يا رسول الله ؟
    - ـــ الصلاة لأول وقتها .

ووجه الحرث رجلا ليأتيه بخبر رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ فوقع في أيدى المسلمين ، فسأله رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ عن الحرث والذين معه فلم يذكر من شأنهم شيئا ، فعرض عليه الإسلام فأبى ، فأمر رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه فضرب عنقه وكان ذلك جزاء كل عين على الجيوش يفتضح أمره .

وبلغ الحرث مسير رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وأنه قتل عينه فسيء بذلك

ومن معه وخافوا خوفا شديدا ، وتفرق عنه جمع كثير ممن كان معه . وانتهى رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ إلى المُرَيْسيع فضربت له قبة من أدم وكان معه فيها عائشة وأم سلمة ، فتهيأ المسلمون للقتال و دفع راية المهاجرين إلى أبى بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة ، وأمر رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ عمر بن الخطاب أن يقول لهم :

\_ قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم .

كان عمر سفير قريش في الجاهلية فأصبح سفير المسلمين في الإسلام ، فمشى إلى الحرث ومن معه وقال لهم :

ـــ قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم .

عرض عليهم رسول الله عليه من قتالهم ، ولكنهم أبوا السلام دين الله وكان إسلامهم أحب إليه من قتالهم ، ولكنهم أبوا السلام والإسلام فنشب القتال فتراموا بالنبل ساعة ، ثم أمر رسول الله \_ عليه \_ أصحابه فحملوا حملة رجل واحد ، وضج المكان بشعار المسلمين :

\_ يا منصور أمت .

وثبت الحرث والذين معه وصفوا للقتال ، ومشى الرجال إلى الرجال وإذا بسيوف ترتفع لتسقط على هامات الرجال ، وإذا بالله يلقى الرعب فى قلوب المشركين فقتل منهم عشرة وأسر سائرهم الرجال والنساء والذرية ، واستاق رسول الله \_ عليله \_ إبلهم وشياههم ، فكانت الإبل ألفى بعير والشياء خمسة آلاف شاة . واستعمل \_ عليله \_ على ذلك مولاة شقران ، وكان السبى مائتى أهل بيت وكانت برة بنت الحرث سيد بنى المصطلق فيهم .

وأمر رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بالأسارى فكتفوا واستعمل عليهم بُريَدة ، ثم فرق السبى فصار فى أيدى الناس ، وبعث \_ عَلَيْتُهُ \_ أبا ثعلبة الطائى إلى المدينة بشيرا من المريسيع .

ووقعت برة بنت الحرث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له ، فجعل ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة في حصته من برة ، وأرادت أن تسترد حريتها فكاتبت ثابت على تسع أواق من ذهب فوجدت أن لا طاقة لها بدفع ما طلب ، فانطلقت إلى قبة رسول الله \_ عَيْنِكُ \_ تعرض عليه أمرها . كان النبي \_ عَيْنِكُ \_ عند عائشة فقدمت برَّة تلتمس مقابلة رسول الله \_ عَيْنِكُ \_ ، فوالله ما هو إلا أن رأتها عائشة بباب الخباء فكرهت الله \_ عَيْنِكُ \_ وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأت ، كانت برة في العشرين من عمرها جميلة ذات شخصية آسرة تأخذ بمجامع كانت برة في العشرين من عمرها جميلة ذات شخصية آسرة تأخذ بمجامع القلوب ، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه .

و دخلت برة على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقالت له :

-- يا رسول الله إنى امرأة مسلمة لأنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وإنى برة بنت الحرث سيد قومه أصابنا من الأمر ما قد علمت ووقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له ، وخلصني ثابت من ابن عمه بنخلات في المدينة وكاتبني على ما لا طاقة لى به ، وإنى رجوتك فأعنى في مكاتبتي .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ــــ أُوَخير من ذلك ؟

\_ ما هو ؟

ـــ أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك .

\_ نعم يا رسول الله قد فعلت .

فأرسل رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ إلى ثابت بن قيس فطلبها منه ، فقال ابت :

\_ هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي .

فأدى رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ ما كان كاتبها عليه وأعتقها وتزوجها وسماها جُوَيْرية .

وكان هوى نُحزاعـة مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، وقـد أراد \_ عَلَيْكُ \_ ، وقـد أراد \_ عَلَيْكُ \_ ، وقـد أراد \_ عَلَيْكُ \_ . وقـد أراد \_ عَلَيْكُ \_ برواجه من جويرية أن يصبح الخزاعيون أصهاره لعل ذلك يشرح صدورهم للإسلام .

ورأى المسلمون أنه \_ عَلِيْكُ \_ تزوج جويرية فقالوا في حق بنى المصطلق :

\_ أصهار رسول الله \_ علي \_ .

فأعتقوا ما بأيديهم منهم وجاءت جارية من بنات عم جويرية تخبرها الحبر ، فاغرورقت عينا جويرية من التأثر ثم خرت ساجدة لله رب العالمين أن جعلها بركة على قومها .

واختصم جَهجاه أجير لعمر بن الخطاب ، كان يقود له فرسه مع رجل من حلفاء الخزرج حليف عبد الله بن أبي بن سلول يقال له سنان بن قروة وكان المسلمون لا يزالون على ماء المريسيع فضرب أجير عمر حليف الخزرج فسال الدم ، فنادى حليف الخزرج :

\_ يا للخزرج !

ونادى أجير عمر :

ب يالكنانة! يا لقريش!

وسمع عبد الله بن أبي بن سلول النداء فغضب وكان عنده رهط من قومه من الحزرج من المنافقين ، وكان عندهم زيد بن أرقم وهو غلام حديث السن ، فقال عبد الله بن أبي :

ـــ والله ما رأيت كاليوم مذلة وقد فعلوها ، نافرونا وكاثرونا فى بلادنا ، والله ما أعدنا وقريش هؤلاء إلا كما قال الأول فى أمثالهم : سمن كلبك يأكلك . والله إنى لقد ظننت أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف بما سمعت . أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل .

ثم أقبل على من حضر من قومه فقال :

ــ هذا ما فعلم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم ، ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونه فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد . فثارت الدماء في عروق زيد بن أرقم فقال لابن أبي :

\_\_أنت والله الذليل المنقص في قومك . ومحمد \_ عَلَيْكُ \_ في عز من المسلمين .

فغاص لون ابن أبى وامتقع فقد كان يحسب أن الحاضرين كلهم من المنافقين وما كان يدرى أن عندهم غلاما حديث السن أضاء الله بصيرته وألقى فى قلبه أنوار اليقين ، فقال ابن أبى فى صوت مضطرب :

\_ اسكت ، إنما كنت ألعب .

وأقبل جمع من الجيشين وشهروا السلاح حتى كاد أن تكون فتنة عظيمة ، فخرج رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ فقال :

\_ ما بال دعوى الجاهلية ؟

ــ رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار .

إنها دعوى مذمومة تثير الأحقاد وتدعو إلى الفرقة بين المسلمين بعد أن الف الله بينهم ، فقال ـــ عَلَيْكُم :

ــ دعوها إنها مفتنة ( مذمومة ) ، من دعا دعوى الجاهلية كان من محشيي جهنم .

ــ وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم ؟

ــ وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم .

ثم كلموا ذلك المضروب فترك حقه فسكنت الفتنة وانطفأت ثائرة الحرب ، ولكن زيد بن أرقم كان كالمحموم يريد أن يمشى إلى رسول الله حيالية سائلة سائلة سائلة سائلة سائلة سائلة بن أبى رأس المنافقين . وفيما هو يجد في السير نحو نبى الله عليه السلام إذ التقى بعمر بن الخطاب فقص عليه ما سمع في مجلس النفاق ، فانطلق عمر إلى رسول الله سائلة سائلة سافدكره للنبى عليه السلام فدعا زيدا فحدثه ، فكره رسول الله سائلة سائلة سائلة سائلة سائلة وتغير وجهه وقال له :

\_ يا غلام لعلك غضبت عليه!

ـــ والله يا رسول الله لقد سمعته منه .

\_ لعله أخطأ سمعك .

ولامه من حضر من الأنصار وقالوا:

ــ عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل.

وقام زيد بن أرقم يجر رجليه وقد أصابه هم لم يصبه قط لما كذبه رسول الله عليه السلام .

وانطلق إلى الخباء وهو حزين فجاء إليه عمه فقال له:

ـــ ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ ومقتك . فقال زيد والدموع في مآقيه :

\_\_ والله لقد سمعت ما قال ولو سمعت هذه المقالة من أبى لنقلتها إلى رسول الله \_\_ عَلَيْقِلْهُ \_\_ ، وإنى لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثى .

وجلس رسول الله في فيء شجرة وقد تغير وجهه ، فجاء عمر إلى رسول الله \_\_ عنده غليم أسود يكبس ظهره فقال عمر :

- ـــ يا رسول الله كأنك تشتكى ظهرك .
- \_ تقحمت بي الناقة الليلة (أي ألقته عليه السلام).
- \_\_ يا رسول الله ائذن لى أن أضرب عنق ابن أبى أو مر محمد بن مسلمة بقتله .
- ـــ كيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه ؟ وذهب بعض الأنصار الذين سمعوا قول النبى ـــ عَلَيْكُ ـــ ورده على الغلام إلى ابن أبيّ فقال له :

- \_ يا بن أبي إن كانت سبقت منك مقالة فتب .
- ــ والذى أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك وإن زيدا لكاذب.

فقال من حضر رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ من الأنصار:

ـــ يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم فى حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل .

\_ يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا يصدق عليه غلام .

وجاء عبد الله ولد عبد الله بن أبى لما بلغه مقالة عمر من قتل أبيه إلى رسول الله عليه السلام فقال:

\_ إنه قد بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه ، فإن كنت فاعلا فمرنى أن أحمل لك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالده منى . إنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار .

\_ ما أردت قتله ولا أمرت به ، ولنحسنن صحبته ما كان بين أظهرنا .

وشاع الخبر ولم يعد للناس حديث إلا ما رواه زيد عن عبد الله بن أبى ، أناس يكذبون زيد بن الأرقم ، وأناس يصدقون مقالته . واستولى على زيد هم ثقيل فراح يبتهل إلى الله بكل كيانه أن ينزل على نبيه ما يصدق حديثه . وخشى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن تشيع الفتنة في الناس فأذن بالرحيل ، وكان ذلك في ساعة لم يكن يرحل فيها لشدة الحر ، فارتحل الناس وسار رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فجاءه أسيد بن حُضير وقال له :

- \_ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
  - ـــ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته .
- ـــ يا نبى الله لقد رحلت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها .
  - \_ أما بلغك ما قال صاحبكم ؟

- \_ أى صاحب يا رسول الله ؟
- \_ عبد الله بن أبيّ بن سلول .
  - \_ وما قال ؟
- \_ زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل .
- ـــ فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت ، هو والله الذليل وأنت العزيز .

وصمت أسيد بن حضير قليلا ثم قال:

\_\_ يا رسول الله الرفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع اليهودى ، فإنه ليرى أنك استلبته ملكا .

ثم سار رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ بالناس سيرا حثيثا وصار يضرب راحلته بالسوط أسفل بطنها ، وسار يومهم ذلك وليلتهم وصدر ذلك اليوم الثانى حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياما ، وقد فعل \_ عَلَيْتُ \_ ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي بن سلول .

وغابت ناقة رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ القصواء من بين الإبل فجعل المسلمون يطلبونها من كل وجه وقد أرخى الليل سدوله ، فنظر زيد بن الصلت ، وكان منافقا إلى المسلمين وهم يخرجون في طلب القصواء وقال وهو في مجمع من الأنصار :

- \_ أين يذهب هؤلاء في كل وجه ؟
- \_ يطلبون ناقة رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ قد ضلت .
- ألا يخبره الله بمكانها ؟ كيف يدعى أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان

ناقته ولا يخبره الذى يأتيه بالوحى ؟

فأنكر عليه القوم وقالوا:

\_ قاتلك الله يا عدو الله نافقت .

وأرادوا قتله فعمد هاربا إلى رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ متعوذا به ، فقال رسول الله عليه السلام وذلك الرجل يسمع :

\_ إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ وقال : ألا يخبره الله بمكانها ؟ والله لقد أخبرنى بمكانها ولا يعلم الغيب إلا الله وإنها في الشعب مقابلكم قد مست زمامها بشجرة فاعمدوا نحوها .

فأتوا بها من حيث قال \_ عَلَيْكُ \_ فقام ذلك الرجل سريعا إلى رفقائه فقالوا له حين دنا:

\_\_ لا تدن منافقا .

فقال لهم في دهش:

\_ أنشدكم الله هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره خبرى ؟

ـــ لا والله ولا قمنا من مجلسنا .

\_ إنى وجدت ما تكلمت به عنده .

وأوقع \_ عَلَيْتُهُ \_ السباق بين الإبل فسابق بلال على ناقته وأوقع \_ عَلَيْتُهُ \_ السباق بين الإبل وسابق بلال على ناقته \_ عَلَيْتُهُ \_ القصواء فسبقت غيرها من الإبل واستمر المسلمون يضربون في الأرض قاصدين المدينة وزيد بن أرقم يسترق النظر إلى عبد الله ابن أبي وهو حزين يبتهل من أعماقه إلى الله أن يفضح ابن أبي كبير المنافقين وأن ينزل على رسوله ما يصدق حديثه .

#### Y .

دنا المسلمون من المدينة راجعين فنزل رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ والذين معه ليستريحوا قبل أن يدخلوا على أهليهم ، بعد غيبة ثمانى وعشرين ليلة ملأت قلوبهم شوقا إلى الأحبة .

وجاء الليل فأذن بالرحيل ، فقامت عائشة و ذهبت لتقضى حاجة حتى تجاوزت الجيش ، فلما قضت شأنها أقبلت إلى رحلها فإذا عقد لها من جزع ظفار ( خرز من بلدة ظفار باليمن ) كان ثمنه يسيرا لا يساوى أكثر من اثنى عشر درهما قد انقطع ، فذهبت إلى التماسه في المحل الذي قضت فيه حاجتها و حبسها التماسه .

وأقبل أبو مويهبة مولى رسول الله ، والرهط الذين كانوا يجعلون هودجها على الرحل فاحتملوا هودجها فرحلوه على بعيرها الذي كانت تركب وهم يحسبون أنها فيه ، ولم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه فقد كان النساء خفافا لقلة أكلهن ، وساروا حتى اختفت القافلة في جوف الليل البهم .

ووجدت عائشة عقدها فجاءت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ، وأقامت بمنزلها الذى كانت فيه وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها ، فبينا هي جالسة في منزلها غلبتها عينها فنامت .

وكان صفوان السلمي على ساقة الجيش يتخلف عن الجيش ليلتقط ما يسقط من متاع ، فسار ليلاحتي أصبح عند منزل عائشة فرأى سوادا

فأتاه ، فإذا عائشة أم المؤمنين نائمة فقال :

ـــــ إنا لله وإنا إليه راجعون ، أظعينة رسول الله ؟!

فاستیقظت عائشة باسترجاعه فخمرت (حجبت) وجهها بجلبابها ، ثم قرب البعير وقال :

ــــ أُمَّة قومي فاركبي .

إنه يحترمها ويجلها ويعظمها فهى أم المؤمنين وزوج رسول رب العالمين ، وصمت ما يكلمها كلمة وأخذ برأس البعير وسار ليلحق بركب المؤمنين .

وانتهى رسول الله ـ عَلَيْظُهُ ـ إلى وادى العقيق فتقدم عبد الله بن أبى بن سلول وجعل يتصفح الركاب حتى مر أبوه فأناخ به ثم وطيء على يد راحلته ، فقال أبوه :

.... ماذا تريد يا لكع<sup>(١)</sup> ؟

\_ والله لا تدخل حتى تقر أنكُ الذليل وأن رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ العزيز حتى يأذن لك رسول الله ، لتعلم أيكما الأعز من الأذل أنت أو رسول الله \_ عَلَيْكُم :

ـــ أنت من بين الناس .

ـــ نعم أنا من بين الناس . لئن لم تقر الله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك .

ـــ ويحك ! أفاعل أنت ؟

ـــ نعم .

ولما رأى منه الجد قال :

<sup>(</sup>١) الكع: اللئيم.

ـــ أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

ورأى زيد بن أرقم رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ تأخذه البرحاء(١) ويعرق جبينه وتثقل يدا راحلته ، فقال :

ـــــ إن رسول الله ــــ عَلَيْكُ ــــ يوحى إليه :

و خفق قلب زيد ولفه انفعال شديد وهو يرجو أن ينزل الله تصديقه ، فلما سرى عن رسول الله أخذ بأذنه وزيد على راحلته يرفعها إلى السماء ، حتى ارتفع زيد عن مقعده ورسول الله عليه السلام يقول له :

ـــ وعت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك وكذب المنافقين .

وراح رسول الله يتلو ما أنزل إليه: ﴿ بسم الله الرحمن الرحم \* إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون \* اتخذوا أيمانهم جُنَّة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون \* ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم لا يفقهون \* وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خسب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألى يؤفكون \* وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون \* سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لكم نعند رسول الله لا يهدى القوم الفاسقين \* هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون \* يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا يعلمون \* يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله

<sup>(</sup>١) البرحاء : شدة الحمى وغيرها .

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون \* وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدَّق وأكن من الصالحين \* ولسن يؤخسر الله نفسا إذا جاء أجلهسسا والله خبير بما تعملون ﴾ (١).

ونزلت سورة المنافقين وفيها تكذيب ابن أبي بن سلول فتهللت أسارير زيد بن أرقم وامتلأ نشوة بينا ظهر الأسي في وجوه أصحاب ابن أبي ، إنهم سألوه من قبل أن يذهب إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يعتذر إليه ويلتمس الغفران قبل أن ينزل فيه قرآن ولكنه لوى رأسه وأبي . أما وقد نزل القرآن وفيه تكذيبه فإن الأمر أصبح لا يحتمل عنادا ولا استكبارا فانطلقوا إليه وقالوا : "

\_ اذهب إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يستغفر لك . فلوى رأسه ثم قال :

ـــــ أمرتمونى أن أومن فآمنت ، وأمرتمونى أن أعطى زكاة أموالى فأعطيت ، فما بقى إلا أن أسجد لمحمد .

وساء عبد الله بن عبد الله بن أبى أن يصرح القرآن بنفاق أبيه . إنه غاضب على أبيه وحزين أن الله لم يطهر قلبه ، وكان جالسا إلى النبى \_\_\_ مالله \_\_ فقال له :

.... بالله يا رسول الله أما أبقيت فضلة من شرابك أسقها أبى لعل الله يطهر بها قلبه ؟

فأفضل له فأتاه بها ، فقال له أبوه عبد الله بن أبي :

\_ ما هذا ؟

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون .

- \_ هى فضلة من شراب النبى \_ عَلَيْتُكُم \_ حئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها .
  - ــ فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها .
  - فغضب وجاء إلى النبي ـــ عَلَيْكُم ـــ وقال:
  - ـــ يا رسول الله بالله أما أذنت لى فى قتل أبى ؟
    - ـــ بل ترفق به وتحسن إليه .

وصار قوم عبد الله بن أبى يعاتبونه ويعنفونه وقد امتلأت أفئدتهم ببغضه ، فقال ـــ عَلِيْكُم ـــ لعمر :

ـــ كيف ترى يا عمر ؟ إنى والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته .

فقال عمر في اقتناع:

\_ قد والله علمت ، لأمر رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ أعظم بركة من أمرى .

سار صفوان بن المعطل السلمى يقود بعائشة أم المؤمنين الراحلة طوال الليل حتى أتيا الجيش بعدما نزلوا وذلك في نحر الظهيرة وكان عبد الله بن أبى بن سلول ينزل مع جماعة من المنافقين مبتعدين من الناس فمرت عليهم فقال:

- \_ من هذه ؟
- ــ عائشة وصفوان .
- ــ فجر بها ورب الكعبة .

وفغر النَّاسَ أَفُواهِهم ، لن يصدقوا في يسر مَا قَالَ كبيرهم فعاد ابن أبي يقول :

ــ ما برئت منه وما بری منها .

وقدم رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ المدينة هلال رمضان وما درت عائشة شيئا ولا سمع رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ بما بدأ يوسوس به غريمه للناس . ودخل عليه السلام مسجده وصلى لله ركعتين ثم دخل على ابنته فاطمة الزهراء ليطفى شوقه إليها وليضم إليه أبناءها ، ثم راح يدور على أزواجه . واشتكت عائشة حين قدمت ، واستمر عبد الله بن أبى فى غيه وجعل يوسع الأرض إشاعة ، فأخذ بعض الناس يتقولون ، وغدا مسطح بن أثاثة الذى كان يعيش على ما يتصدق به أبو بكر عليه يخوض مع الخائضين فى حديث الإفك . ورأت حمنة بنت جحش أن تزيد النار لهيبا لعل النبى عليه السلام يطلق عائشة فيخلو وجهه لأختها زينب .

وراحت امرأة أبى أيوب الأنصارى تحدث زوجها حديث الناس فقالت :

\_ يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث الناس ؟

\_\_ وما يتحدثون ؟

فحدثته بقول أهل الإفك فقال :

\_ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانك هذا بهتان عظيم .

وكان قد شاع فى بنى المصطلق ماكان من رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ ومن تزوجه من جويرية ، ومن المسلمين وإكرامهم لماكان بأيديهم من السبى ، فشد الحرث بن ضرار سيد بنى المصطلق الرحال إلى المدينة و دخل على رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وأعلن إسلامه ثم دخل بنو المصطلق فى دين الله أفواجا .

وسر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بإسلام بني المصطلق ، ولكن سرعان

ما نزل بقلبه حزن ثقيل فقد انتهى حديث الإفك إليه وإلى أبى بكر وأم رومان ، فأما أبو بكر وأم رومان فقد حزنا حتى الموت فقلباهما يحترقان ولا يحركان لسانهما بكلمة ينتظران في قلق رحمة الله ، ولا يذكران لعائشة شيئا فهى تشتكى شكوى شديدة وإن ألم نفسيهما الذي يعانيانه لأشد من ألمها وأوجع .

ودخل أبو أيوب الأنصارى على زوجه وهو فى ضيق من حديث الإفك وقال فى حزن عميق :

\_\_ ألا ترين ما يقال ؟

فقالت أم أيوب : ﴿

ـــ لو كنت بدل صفـــوان أكـــنت تهم بسوء لمحرم رسول الله ـــ عَلَيْنَهُ ؟

\_ لا .

\_ ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فعائشة خير منى وصفوان خير منك .

وآذى رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ ما بلغه ومال إلى ألا يصدق حديث السوء فهو لا يعلم عن عائشة إلا خيرا ، ولكن ما بال الناس يتقولون عليها ؟ ودخل يعودها فلم يستطع أن يدارى ما به فلم يلاطفها كا اعتاد أن يفعل كلما وعكت ، فأنكرت عائشة منه ذلك وخطر لها أن جويرية قد شغلته عنها ، وخرج النبى ولم يمكث طويلا فانطلق إلى زينب بنت جحش وهى التى كانت تساميها من أزواج النبى فقال :

ــ ماذا علمت أو رأيت ؟

كانت زينب من خير الناس تقى فقالت:

ــ يا رسول الله أحمى سمعي وبصرى والله ما علمت إلا خيرا .

وحز الحزن فى نفس الرسول عليه السلام . إنه عزيز عليه أن يتقول الناس على عائشة الأثيرة عنده . وكان يقلقه أنه لا يملك أن يتهمها أو يبرئها ، فدخل عليها ذات يوم وأمها تمرضها فقال :

۔ کیف تیکم ؟

ولم يزد على ذلك فأحست عائشة في صوته عدم اللطف الذي كانت ترى منه حين تشتكي ، فوجدت في نفسها وعزمت على أن تترك له الدار فقالت :

- ـــ يا رسول الله لو أذنت لى فانتقلت إلى أمى فمرضتني ؟
  - \_ لا عليك .

- وانتقلت عائشة إلى دار أمها لا تعلم شيئا ، وأحست في نفسها موجدة على الرسول - عليه الله المقد ولى لطفه وقد ظنت أنه تخلى عنها في مرضها . واستمر الناس يخوضون في حديث الإفك فضاق به صدر النبي فقام في الناس يخطبهم :

ـــأيها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون عليهن غير الحق ؟ والله ما علمت منه والله ما علمت منه إلا خيرا ، ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه إلا خيرا ، وما دخل بيتا من بيوتى إلا وهو معى ؟

فقال سعد بن معاذ:

-- إن يكونوا من الأوس نكفيكم وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك ، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم .

فقام سعد بن عبادة وقال :

\_ كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة

إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ، ولو أنهم من قومك ما قلت هذا .

\_ كذبت لعمر الله ، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين .

وتثاور الناس حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر ، فانشرح صدر عبد الله بن أبى بن سلول فقد أيقظ الفتنة التى نامت بالإسلام وابتدأ معول الهدم يدك دولة ابن عبد الله . ولكن محمدا \_ عليها معول الفتنة قبل أن يندلع لهيبها ، فكاد ابن أبى يموت بغيظه .

وهجا حسان بن ثابت صفوان بن المعطل فذهب صفوان إليه واعترضه وضربه بالسيف ، فوثب ثابت بن قيس بن الشماس على صفوان حين ضرب حسان فجمع يديه إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بنى الحارث بن الخزرج ، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال :

\_ ما هذا ؟

\_ أما أعجبك ضرب حسان بالسيف ؟ والله ما أراه إلا قد قتله . قال له عبد الله بن رواحة :

\_ هل علم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بشيء مما صنعت ؟

ــــ لا والله .

ـــ لقد اجترأت ! أطلق الرجل .

فأطلقه . ثم جاءوا إلى رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ فقال حسان :

ـــ يا رسول الله شهر على السيف فى نادى قومى ثم ضربنى ولا أرانى إلا ميتا من جراحى .

فقال ــ عَلَيْكُ ــ لصفوان:

ــ ولِم ضربته وحملت السلاح عليه ؟

وأظهر التغيظ على صفوان بسبب إظهاره السلاح على حسان وضربه

# به ، فقال صفوان :

- ــ يا رسول اعلِمُتُكُم آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته .
  - وقال عليهِ السلام لقوم حسان :
  - ـــ احبسوا صفوان فإن مات حسان فاقتلوه .

فحبسوه ، فبلغ ذلك سيد الخزرج سعد بن عبادة فاقبل على قومه ولامهم على حبسه فقالوا :

- \_ أمرنا رسول الله \_ عليه عليه عبسه وقال لنا: إن مات صاحبكم فاقتلوه.
- \_ والله إن أحب الأمر إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ العفو عنه ، ولكن
  - رسول الله ــ عَلِيْتُهُ ــ قضى بالحق ، والله لا أبرح حتى يطلق .

فاستحى القوم وأطلقوه ، وأخذه سعد وانطلق به إلى منزله وكساه حلة وجاء به إلى المسجد ، فلما رآه \_ علماً \_ قال :

- \_\_ صفوان ؟
- ـــ نعم يا رسول الله .
  - \_ من كساه ؟
  - ــ سعد بن عبادة .
- ـــ كساه الله من ثياب الجنة .

- \_ يا حسان أحسن فيما أصابك .
- ــ كل حق لى قبل صفوان فهو لك .
  - \_ قد أحسنت وقبلت ذلك منك .

ونقهت عائشة وخرجت في الليل مع أم مسطح قبل الناصع وكان

متبرزهم ، فلما فرغتا من شأنهما وأقبلتا قبل البيت عثرت أم مسطح في مرطها فقالت :

- \_ تعس مسطح .
- \_ بئس ما قلت . أتسبين رجلا شهد بدرا ؟
- \_ يا هنتاه ( يا هذه ) أوّلم تسمعي ما قال ؟
  - ـــ وما قال ؟

فأخبرتها بقول أهل الإفك فازدادت مرضا على مرضها وقالت وهي يكاد يغشي عليها :

- ــ وقد كان هذا ؟
  - ـــ نعم .

فأخذتها حمى نافضة ورجعت إلى البيت فمكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لها دمع ولا اكتحلت بنوم ، ثم أصبحت تبكى ما زالت تبكى حتى ظنت أن البكاء سيصدع كبدها . وأقبلت أمها فقالت لها والدموع تملأ عينيها :

ـــ يغفر الله لك . تحدث الناس بما تحدثوا به وبلغك ما بلغك ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً .

۔ أى بنية خفضى الشأن ، فوالله قل ما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرت وكثر الناس عليها .

ودعارسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ على بن أبى طالب وأسامة بن زيد يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله ، فقال أسامة :

ـــ يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهن إلا خيرا ، وهذا الكذب والباطل .

وقال على :

\_ يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية فإنها تصدقك .

ودعا رسول الله بريرة جارية عائشة يسألها:

ــ أى بريرة ، هل رأيت من شيء يريبك ؟

فقام إليها على فضربها ضربا شديدا وهو يقول:

ـــ أصدق رسول الله .

فالتفتت إلى رسول الله وقالت :

ــــ والذى بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أُغْمِطه (١) . غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الدواجن فتأكله .

ورأت عائشة في منامها فتى فقال لها :

\_ ما لك ؟

ــ حزينة مما ذكر الناس .

ــ ادعى بهذه يفرج الله عنك .

<u>ــ وما هي ؟</u>

ــ قولى : يا سابغ النعم ، ويا دافع النقم ، ويا فارج الغمم ، وياكاشف الظلم ، ويا أعدل من حكم ، ويا حسيب من ظُلم ، ويا أول بلا بداية ، ويا آخر بلا نهاية ، اجعل لى من أمرى فرجا و مخرجا .

وفى سكون الليل راحت عائشة تبتهل إلى الله أن يبرئها مما نسب إليها ظلما ، وأصبح الصباح وعائشة تبكى وأبو بكر وأم رومان جالسان والألم

<sup>(</sup>١) أغمطه: لا أشكره.

الشديد يرتسم على وجهيهما ، فاستأذنت امرأة من الأنصار في الدخول فأذن لها ، فجلست مع عائشة تسمح الدموع . وبينا هم على ذلك دخل رسول الله \_ عليله له فسلم ثم جلس ، ولم يجلس عند عائشة قبلها منذ قيل ما قيل ، وقال حين جلس :

\_\_ أشهد أن لا إله إلا الله ، أما بعد يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس ، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه .

فلما قضى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ مقالته قلص دمعها حتى ما تحس منه بقطرة ، فقالت لأبيها :

- \_ أجب رسول الله \_ عَلَيْكُمْ \_ فيما قال .
- ــ فوالله ما أدرى ما أقول لرسول الله ــ عَلَيْكُم .
  - فقالت الأمها:
  - ـــ أجيبي رسول الله .
- \_ والله ما أدرى ما أقول لرسول الله \_ عَلَيْكُم .

فقالت عائشة في ضيق:

ـــ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى نفوسكم ، فلئن قلت لكم إلى بريئة والله يعلم أنى بريئة لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أنى منه بريئة لتصدقنى . والله لا أجد لى ولكم مثلا إلا قول أبى يوسف إذ يقول : ﴿ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾ (١) .

ثم تحولت واضطجعت على فراشها وما كانت تظن أن الله ينزل في شأنها قرآنا يقرأ به في المسجد ويصلى به ، ولشأنها في نفسها كان أحقر من

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۸

أن يتكلم الله فيها بأمريتلى . وكانت ترجو أن يرى رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــــ رُويا في النوم يبرئها الله بها .

وقال أبو بكر في أسى :

\_ ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على . والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا يعبد الله فيقال لنا في الإسلام .

وأقبل على عائشة مغضبا ، فأخذ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ما كان يأخذه عند نزول الوحى فغطى بثوبه فوضعت له وسادة من أدم تحت رأسه ، فأما عائشة حين رأت من ذلك ما رأت فوالله ما فزعت فإنها قد عرفت أنها بريئة وأن الله غير ظالمها ، وأما أبواها ما سرى عن رسول الله حتى أحسالتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس .

فلما سرى عن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ سرى عنه وهو يضحك وإنه ليتحدر منه العرق كالجمان (١) وكان اليوم شاتيا فجعل يمسح العرق عن وجهه ، فكان أول كلمة تكلم بها :

... أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله تعالى براءتك .

فقالت عائشة:

\_ نحمد الله لا نحمد أحدا.

وقام إليها أبو بكر فقبل رأسها فقالت :

\_ هلا كنت عذرتني ؟!

\_ أى بنية ، أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت بما لا أعلم ؟ وقالت أم رومان لابنتها :

\_ قومي إليه .

<sup>(</sup>١) الجمان : اللؤلؤ .

— والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله .

وتناول رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ درعها فدفعت يده عن درعها ، فأخذ أبو بكر النعل ليعلوها بها فمنعته ، فضحك رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقال له :

... أقسمت عليك لا تفعل .

وخرج رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى الناس وخطبهم وتلاعليهم : ﴿ إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرالكم بل هو خير لكم لكل امرى (١) منكم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم \* لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين \* لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون \* ولولا فضل الله عليكيم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم \* إذ تلقُّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم \* ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم \* يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين \* ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم \* إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم \* يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع علم ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) النور ١١ ــ ٢١

ونفى حسان بن ثابت ما نسب إليه من تقول فى عائشة أم المؤمنين ، وقال أبياتا يمدح بها السيدة عائشة :

حصان رزان ما تُزن بريبــــــة

وتصبح غرثی<sup>(۱)</sup> فی لحوم الغوافـــل فإن كنت قد قلت الـذى قد زعمتــمُ

فلا رفعت سوطسى إلىي أناملي

وكيف وودى ما حيسيت ونصرتي

لآل رسول الله زيــــن المحافـــــل

له رَتب عال على الناس كلهمم

تقاصر عنه سورة (۲) المتطاول فإن الذي قد قيل ليس بلائـط (۳)

ولكنه قول امرى بي رماحرل (٤)

وجلد مسطح بن أثاثة الذي ينفق عليه أبو بكر لقرابته وفقره ثمانين

الغرثى : الجياع (٢) سورة : شدة .

<sup>(</sup>٣) ليس بلائط: ليس بحبيب (٤) ماحل: ماكر.

جلدة ، وجلدت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين وأخوها أبو أحمد الضرير ، وساء أبا بكر أن يكون مسطح الذى ينفق عليه من أفصح بالفاحشة فقال :

\_\_ والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال . فأنزل الله تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾(١) .

فقال أبو بكر:

\_\_ بلي والله إنى لأحب أن يغفر الله لي .

فرجع إلى مسطح النفقة التي ينفق عليه وقال :

\_\_ والله لا أنزعها مند أبدا .

وكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحا وهي حديقة كانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يدخلها ويستظل بها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت آية : ﴿ لَن تَنَالُوا البُر حتى تَنفقوا مما تحبون ﴾ (٢) . قام أبو طلحة إلى رسول الله \_ عليه فقال :

\_\_ يا رسول الله إن الله يقول فى كتابه : ﴿ لَن تَنَالُوا البَر حَتَى تَنَفَقُوا مِمَا تَحْبُونَ ﴾ . وإن أحب أموالى إلىّ بيرحا ، وأنه صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى ، فضعها يا رسول الله حيث شئت .

\_\_ بخ بخ ! ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح . وقد سمعت ما قلت فيها ، قد قبلناها منك ورددنا عليك ، وأرى أن تجعلها في الأقربين .

<sup>(</sup>۱) النور ۲۲ (۲) آل عمران ۹۲

# ـــ أفعل يا رسول الله .

كان حسان بن ثابت يجتمع مع أبى طلحة فى الجد الثالث وكان من فقراء أقاربه ، وكان حسان قد قال لرسول الله \_ عَلَيْتُ لَم \_ لما كلمه فى العفو عن صفوان : كل حق لى قبل صفوان فهو لك ، فأراد رسول الله عليه السلام أن يكافئه على ذلك فأعطاه بيرحا بما عفا عن حقه .

وكانت مشادة قد ثارت بين سعد بن مُعاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج لما خطب عليه السلام الناس وقال: « أيها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ؟ » حتى كادت الحرب أن تنشب بين الحيين لولا حكمة رسول الله عليه السلام . وأراد \_ عَيْنَا له \_ أن يغسل النفوس مما قد يكون علق بها ، فإنه مكث أياما ثم أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر حتى دخل على سعد بن عبادة فتحدثوا ساعة ، وقرب لهم سعد بن عبادة في نفر فأصابوا منه ثم انصرفوا ، فمكث أياما ثم أخذ بيد سعد بن عبادة في نفر فانطلقوا حتى دخلوا منزل سعد بن معاذ فتحدثوا ساعة وقرب لهم سعد بن معاذ طعاما فأصابوا منه ثم خرجوا ، فلهب من أنفسهم ما كان فو وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم (١) .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٣٣

### 41

زين الله تعالى رسوله بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق ، فكان يقول في دعائه :

\_ اللهم جنبني منكرات الأخلاق:

وقد أدب بالقرآن وأدب الخلق به وكان يقول :

\_ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

وكان يوصى أصحابه باتقاء الله ، وصدق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، وحفظ الجار ، ورحمة اليتيم ، ولين الكلام ، وبذل السلام ، وحسن العمل ، وقصر الأمل ، ولزوم الإيمان ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وخفض الجناح ، وينهاهم أن يسبوا حكيما ، ويكذبوا صادقا ، أو يطيعوا آثما ، أو يعصوا إماما عادلا ، أو يفسدوا أرضا . وكان أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس ، لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه .

وكان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم ، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجاً ه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه ، لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامة فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ، ويضع سائر ذلك في سبيل الله .

لا يُسأل شيئا إلا أعطاه ثم يعود على قوت عامة فيؤثر منه حتى إنه ربما

احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء . وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن .

وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره فى وجه أحد ، ويجيب دعوة العبد والحر ، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ، ولا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين ، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه ، وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه ، عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده فى عدد من معه ، فأبى وقال :

\_ أنا لا أنتصر بمشرك .

یأکل ما حضر ولا یرد ما وجد ولا یتورع عن مطعم حلال ، وإن وجد تمرا دون خبز أکله ، وإن وجد شواء أکله ، وإن وجد خبز بر أکله ، وإن وجد حلوا أو عسلا أکله ، وإن وجد لبنا دون خبز اکتفی به ، وإن وجد بطیخا أو رطبا أکله .

لا يأكل متكفا ولا على خوان ، لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متتالية إيثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلا . بجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشى وحده بين أعدائه بلا حارس ، أشد الناس تواضعا وأسكنهم في غير كبر وأبلغهم في غير تطويل ، دائم البشر سهل الخلق ، ما أعجبه شيء من الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذو تقى .

يلبس ما وجد مرة شملة ومرة برد حبرة يمانيا ومرة جبة صوف ، ما وجد من المباح لبس . وخاتمه فضة يلبسه فى خنصره الأيمن والأيسر ، يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة يمشى راجلا يعود المرضى فى أقصى المدينة .

يحب الطيب ويكره الرائحة الرديشة ، ويجالس الفقراء ويتواكل المساكين ، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم ، يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . لا يجفو على أحد ، يقبل معذرة المعتذر إليه ، يمزح ولا يقول إلاحقا ، يضحك من غير قهقهة ، يرى اللعب المباح فلا ينكره ، يسابق أهله ، وترفع الأصوات عليه فيصبر ، وكان له لقاح (١) وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها .

ما شتم أحدا من المؤمنين شتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة ، وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة ، وقيل له في القتال :

ـــ لو لعنتهم يا رسول الله !

فقال:

ــــ إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا .

وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له . وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى ؛ وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله ؛ وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك ؛ وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته .

وما عاب مضجعا إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرش له اضطجع على الأرض ، لا فظ ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . يبدأ من لقيه بالسلام ، وما أخذ أحد

<sup>(</sup>١) لقاح : إبل .

بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر ، وكان إذا لقى أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها .

وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله ، وكان لا يجلس إليه أحدوهو يصلى إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال :

\_\_ ألك حاجة ؟

فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته ؟ وكان أكار جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة ، ولم يكن يعرف مجلسه عن مجلس أصحابه لأنه حيث انتهى به المجلس يجلس ؟ وما رؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لاضيق فيه ، وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة ، وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه .

وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته ، فإن أبي أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل . وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه ، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة ، قال الله تعالى : ﴿ فَهَا رَحْمَةُ مَنَ الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ (١) .

وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستالة لقلوبهم ، ويكنى من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كناه به . ويكنى أيضا النساء اللاتي لهن

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٥٩

الأولاد ، واللاتى لم يلدن يبتدى لهن الكنى ، ويكنى الصبيان فيستلين به قلوبهم .

وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا ، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع في مجلسه الأصوات ، وكان إذا قام من مجلسه قال :

\_ سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد ألا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمة ، وكان طويل السكوت ولا يتكلم في غير حاجة ، ولا يقول المنكر ، ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق ، ويعرض عمن تكلم بغير جميل ، ويكنى عما اضطره الكلام إليه مما يكره ، قال لامرأة رفاعة :

ــ حتى تذوق عُسيلته ويذوق عُسيلتك .

وكان إذا سكت تكلم جلساؤه ولا يتنازع عنده في الحديث ، ويعظ بالجد والنصيحة ويقول:

\_ إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعصه ببعض .

وكان أكثر الناس تبسما وضحكا فى وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا به وخلطا لنفسه بهم ، ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيرا له . جاء أعرابى يوما وهو عليه السلام متغير اللون ينكره أصحابه ، فأراد أن يسأله فقالوا :

- ـــ لا تفعل يا أعرابي ، فإننا ننكر لونه .
- ــ دعونی فوالذی بعثه بالحق نبیا لا أدعه حتی یتبسم .

فقال:

\_ يا رسول الله بلغنا أن الدجال يأتى الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا ، أفترى لى بأبى أنت وأمى أن أكف عن ثريده تعففا و تنزها حتى أهلك هزالا أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضلعت شبعا آمنت بالله وكفرت به ؟ فضحك رسول الله \_ عليله \_ حتى بدت نواجذه ثم قال :

\_ بل يغنيك الله بما يغنى به المؤمنين .

وكان من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة . وكان إذا سر ورضى فهو أحسن الناس رضا ، فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب وليس يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء ، وكذلك كان في أموره كلها ، وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلى الله وتبرأ من الحول والقوة واستنزل الهدى فيقول :

\_اللهم أرنى الحق حقا فأتبعه ، وأرنى المنكر منكرا وارزقنى اجتنابه ، وأعذنى من أن يشتبه على فأتبع هواى بغير هدى منك ، واجعل هواى تبعا لطاعتك ، وخذ رضا نفسك من نفسى فى عافية واهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم .

وكان إذا وضعت المائدة قال:

\_ بسم الله ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة .

وكان كثيرا إذا جلس يأكل يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلى ، إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ، ويقول :

\_ أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد .

وكان لا يأكل الحار ويقول :

\_ إنه غير ذى بركة ، وإن الله لم يطعمنا نارا فأبردوه . وجاء عثمان بن عفان بفالوذج فأكل منه وقال :

\_ ما هذا يا أبا عبد الله ؟

- بأنى أنت وأمى نجعل السمن والعسل فى البرمة ونضعها على النارثم نغليه ، ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فنقلبه على السمن والعسل فى البرمة ، ثم نسوطه حتى ينضج فيأتى كما ترى .

\_\_ إن هذا الطعام طيب.

وكان يأكل خبز الشعير غير منخول ، وكان يأكل القثاء بالرطب والملح ، وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب . وكان يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر . وكان لا يأكل الثوم ولا البصل لأنه يناجى الناس . وما ذم طعاما قط لكن إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه وإن عافه لم يبغضه إلى غيره .

وإذا فرغ من الطعام قال :

ـــ الحمد الله ، اللهم لك الحمد أطعمت فأشبعت وسقيت فأرويت ، لك الحمد غير مكفور ولا مودوع ولا مستغنى عنه .

وأتى بإناء فيه عسل ولبن فأبي أن يشربه وقال:

ـــ شربتان في شربة ، وإدامان في إناء واحد !

ثم قال :

ـــ لا أحرمه ولكنى أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا ، وأحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه .

وكان أشدحياء من العذراء فى خدرها ، وكان لا يسأل أهل بيته طعاما ولا يتشهاه عليهم ، إن أطعموه أكل وما أعطوه قبِل وما سقوه شرب . وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب .

وكان يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير

ذلك ، وكان يعجبه الثياب الخضر ، وكان أكثر لباسه البياض ويقول : \_\_ ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم .

وكان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب . وكان له قباء سندس فيلبسه فتحسن خضرته على بياض لونه . وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق . وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار في الصلاة وغيرها . وكانت له ملحفة مصبوغة بالزعفران ، وربما صلى بالناس فيها وحدها ، وربما لبس الكساء وحده ما عليه غيره .

وكان له كساء ملبد يلبسه ويقول:

\_ إنما أنا عبد أليس كما يلبس العبد ..

وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه فى غير الجمعة ، وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه ، وربما أم به الناس فى الجنائز ، وربما صلى فى بيته فى الإزار الواحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه ، ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ .

وكان يلبس القلانس من تحت العمائم وبغير عمامة ، وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها ، وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته .

وكانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من على ، فربما طلع على فيقول ـــ مُلِلِيِّهِ :

\_ أتاكم على في السحاب .

وكان إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامنه ويقول:

ـــ الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس .

وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره ، وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول :

ما من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسوه إلا لله ، إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حيا وميتا .

وكان له فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع وشبر أو نحوه . وكانت له عباءة تفرش له حيثها تنقل ، تثنى طاقين تحته . وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره ، وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه ، وكان اسم رايته العقاب ، واسم سيفه الذي يشهد به الحروب ذا الفقار . وكان له سيف يقال له المخدم (۱) و آخر يقال له الرسوب (۲) و آخر يقال له القضيب ؛ وكانت قبضة سيفه محلاة الرسوب (۲) و آخر يقال له القضيب ؛ وكانت قبضة من فضة . وكان المم قوسه الكتوم وجعبته الكافور ، وكان اسم ناقته القصواء واسم بغلته الدلدل ، وكان اسم حماره يعفور واسم شاته التي يشرب لبنها عينة .

وكان أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة ، جاء رجل ذات يوم وقام على رأس رسول الله \_ عُنِيلِتُه \_ بالسيف فقال:

\_\_ من يمنعك منى ؟

ـــ الله .

فسقط السيف من يده ، فأخد رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ السيف وقال :

<sup>(</sup>١) المخدم: المفيد النافع.

<sup>(</sup>٢) الرسوب: السيف يعيب في الضريبة.

- \_ من يمنعك منى ؟
- \_ كن خير آخذ .
- \_ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله .
- \_ لا . غير أنى لا أقاتـلك ولا أكـون معك ولا أكـون مع قوم يقاتلونك .

فخلى سبيله ، فجاء أصحابه فقال :

\_ جئتكم من عند خير الناس.

وقسم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قسمة . فقال رجل من الأنصار :

\_ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله .

فذكر ذلك للنبي ــ عَلَيْكُ ــ فاحمر وجهه وقال :

\_ رحم الله أخى موسى ، لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر .

وكان يقول ــ عَلَيْكُم :

\_ لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب .

وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن ، يعرف في وجهه غضبه ورضاه . وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة ، وكان لا يشافه أحدا بما يكرهه ؛ دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم يقل له شيئًا حتى خرج فقال لبعض القوم :

ـــ لو قلتم لهذا أن يدع هذه ؟

وجاءه أعرابي يوما يطلب منه شيئا ، فأعطاه \_ عَلَيْكُ \_ ثم قال له :

\_ أحسنت إليك ؟

\_ لا ، ولا أجملت .

فغصب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا .

ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا ثم قال :

- \_ أحسنت إليك ؟
- ــ نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا .
  - فقال له النبي \_ عليه :
- \_\_ إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك .
  - فلما كان الغد جاء فقال النبي \_ عليل :
  - ــ إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى ، أكذلك ؟ فقال الأعرابي :
    - ــ نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا .
      - فقال \_\_ عنالة :
- إن مثلى و مثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتى فإنى أرفق بها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها . وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار .

وكان أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة ، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه ، وما سئل من شيء قط على الإسلام إلا أعطاه . وإن رجلا أتاه فسأله فأعطاه غنها سدت ما بين جبلين إلى قومه وقال :

\_ أسلموا ، فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة .

وما سئل شيئا قط فقال: لا . وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصر ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها . وجاء رجل فسأله فقال:

ــــ ما عندى شيء ولكن ابتع علىّ فإذا جاءنا شيء قضيناه .

فقال عمر:

\_ يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ..

فكره النبي \_ عَلَيْكُ \_ ذلك ، فقال الرجل :

\_ أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا .

· \_ إنها كلمته \_ عَلَيْهُ \_ التي قالها لبلال ، فتبسم النبي عليه السلام وعرف السرور في وجهه .

وكان أنجد الناس وأشجعهم ، قال على كرم الله وجهه :

سلقد رأيتنى يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى سعالية سوهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . وكنا إذا احمر البأس ولقى القوم اتقينا برسول الله عليه سفما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . وكان قليل الكلام قليل الحديث ، فإذا أمر الناس بالقتال تشمر ، وكان من أشد الناس بأسا ، وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب لقربه من العدو ، وما لقى عليه السلام كتيبة إلا كان أول من يضرب . وكان أشد الناس تواضعا لا يقوم له أصحابه لما عرفوا لكراهيته لذلك ، وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ؛ وأتى سعوال من يضرب فأرعد من هيبته فقال له :

\_ هون عليك فلست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد .

وكان يجلس بين أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدهم ، فيأتى الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل عنه ، حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلسا يعرفه الغريب ، فبنوا له دكانا من طين فكان يجلس عليه .

وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال:

ــ لبيك .

وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم ، وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم ، وإن تكلموا في الدنيا تحدث معهم رفقا بهم و تواضعا لهم . وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيبتسم هو إذا ضحكوا ، ولا يزجرهم إلا عن حرام .

كان الإنسان الكامل ، أسوة البشرية الحسنة ، خاتم الأنبياء ورسول رب العالمين .

#### 44

كان من أخلاق رسول الله \_ عَلَيْقُه \_ أنه كان أسخى النـاس ، لا يبيت عنده دينار ولا درهم . وإن فضل ولم يجد من يعطيه ويأتيه الليل لا يأوى إلى منزله حتى يبرأ منه .

وجاءه رجل فسأله فقال :

\_ ما عندى شيء .

فأمر بلال أن يذهب بالرجل ليستدين ويشترى له بردة فيكسوه ويطعمه ، فانطلق بلال ومعه الرجل حتى إذا ما بلغ السوق لمحه يهودى كان يعرفه . فلما وقع بصره على الرجل فطن إلى رقة حاله وتيقن أن بلالا ما قدم إلا ليكسوه ويطعمه ، فاعترض اليهودى بلالا وقال له :

\_ يا بلال إن عندى سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى .

وصمت اليهوى قليلا ثم قال:

- \_ أعندك ما ترهنه عندى ؟
- ــ لو كان عندى شيء ما استقرضت .
- \_ آخذك مقابل الدين إن امتنعت عن السداد .

كان استرقاق المدين المعسر أمرا معترفا به فى القوانين الرومانية ، وكان بلال يعتزم السداد فما دار بخلده أن يماطل أو يتهرب من المدين ، فقبل الشرط ثم قال اليهودى :

\_ ومتى السداد ؟ ·

- \_ في نهاية الشهر .
- \_ إن عجزت عن السداد سآخذك مقابل الدين .

وقدم اليهودى المال أمام عصابة من التجار وانصرف بلال ليكسو الرجل ويطعمه .

وتهللت أسارير اليهودى فقد وقع مؤذن الرسول وخازنه في الفخ الذي نصبه له ، وسيثأر ليهود بني قينقاع وبني النضير .

\_ إنه لا ينسى ذلك اليوم الذي جمع فيه محمد يهود بني قينقاع بسوقهم. ثم قال:

ــ يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم .

ـــيا محمد إنك ترى أنا قومك ! لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .

وأربد وجه اليهودى وتقاصرت نفسه لما تردد على ذهنه ما كان من أمر محمد وأمر بنى قينقاع ، فقد حاصرهم ونزلوا على حكمه ورحلوا عن الديار . إنه منذ ذلك اليوم يرقب ساعة الانتقام ، ويا طالما تمنى أن ينال من محمد ولكنه عجز عن أن يصل إليه . فإن كان قد نجح فى اصطياد بلال الحبشى فهو على يقين من أن وقوع بلال فى قبضته سيحزن محمدا ويحرق قلبه .

إن ما يزيد في غيظه أن محمدا قرنهم بالكافرين في قرآنه وإن المسلمين يتلون في مساجدهم : ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتَغَلِّبُونَ وَتَحْشُرُونَ إِلَى جَهُمْ

وبئس المهاد \* قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار (١) . وإنه لمما يحرق كبده أن اليهود قد غلبوا كما غلبت قريش من قبل وأن ما جاء في قرآن محمد قد تحقق .

واحتلت الرؤى رأسه فاكفهر وجهه وتفصد منه العرق واستشعر كأن صديدا يسرى في عروقه ، كان يرى سيف على بن أبى طالب وهو يهوى على رقاب سادات بنى قريظة ، ورن في جوفه صوت حيى بن أخطب وهو يقول:

ـــ أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله ، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل .

فراح يتساءل فى نفسه: أحقا ما وقع على يهود ينرب كان كتابا وقدرا وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل ؟! وبدأت بذور الشك تنبت فى وجدانه، فراح يتململ ليطرد تلك الوسوسات التى كانت تهجس فى عين ذاته.

وربا حنقه لما قرع ذاكرته ما حفظ من قرآن محمد: ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا \* وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ﴾ (٢)

وتصرمت الأيام واليهودى يرصد الزمن ، واقترب الشهر من نهايته فإذا اليهودى مقبل في عصابة من التجار ، وما إن وقعت عيناه على بلال

## حتى قال:

- \_ يا حبشي .
  - \_ يا لبيه .
- \_ أتدرى كم بينك وبين الشهر ؟
  - \_\_ قريب .
  - \_ إنما بينك وبينه أربع ليال .
  - وأطرق بلال وقال اليهودى :
    - \_\_ أتستطيع السداد الآن ؟
      - \_ لا .

\_ إن لم تسدد قبل نهاية الشهر فسآخذك بالذى لى عليك ، فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك وإنما أعطيتك لتصير لى عبدا فأذرك ترعى فى الغنم كما كنت قبل ذلك .

ووقع فى نفس بلال حزن ثقيل ، وانصرف اليهودى وعصابة التجار وظل بلال ساهما وهمس فى جوفه هامس : ( أكتب عليه أن يعود عبدا ؟! ) آه لو عاد عبدا لذلك اليهودى لفعل به الأفاعيل .

وخطر له أن يفزع إلى رسول الله \_ عليه \_ إن نبى الله ليس عنده ما يقضى عنه فهو أعلم الناس بما عنده فهو خازنه وهو المتصرف فى أمواله . وتذكر بلال أنه لم يؤذن بعد فقام وأذن ، وصلى خلف الرسول \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وهو حزين وقد بللت الدموع قلبه وإن لم تترقرق فى مقلتيه .

وقضيت الصلاة ورجع رسول الله عليه الله وبلال غارق في أفكاره، وضايقه أنه استسلم ليأسه فانطلق إلى دار النبي والوجود كله

يرجع : ﴿ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ (١) .

واستأذن في الدخول فأذن له فدخل ، وما إن وقعت عيناه على رسول الله عليه السلام حتى قال:

\_ يا رسول الله بأبى أنت وأمى ، إن اليهودى الذى ذكرت لك أنى كنت أستدين منه يطلب السداد أو أخذى بالذى على ، وليس عندك ما تقضى عنى ولا عندى وهو فاضحى . فأذن لى أن آتى إلى بعض هؤلاء الأحباء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضى عنى .

فأطرق الرسول ولم يأذن له ، فخرج بلال حزينا وانطلق إلى داره وصور أيام رقه فى مكة تأخذ عليه تفكيره فيتلوى من الألم . وجن الليل فدخل لينام ليفر من أحزانه فنام مستقبلا بوجهه الأفق ، فقد اعتاد أن يرعى النجوم ليؤذن بالفجر ، وما استطاع حتى فى أحلك أيامه أن يغض الطرف عن السماء .

وجعل سيفه وقرابه ورمحه ونعله عند رأسه ، وغفا قلينلا ثم هب مذعورا فرأى عليه ليلا فنام . وما إن استأنف نومه حتى انتبه ، وظل على هذه الحال طوال الليل حتى انفلق عمود الصبح الأول فأراد أن ينطلق ، فإذا بصوت يشق السكون المخيم على المكان :

ـــ يا بلال .. يا بلال .. أجب رسول الله .

فانطلق بلال حتى دخل على النبى \_ عَلِيْكُ \_ فقال له عليه السلام:

ـــ أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك .

\_\_ الحمد لله.

\_ أَلَمْ تَمْرُ عَلَى الرَّكَائِبِ المناخاتِ الأربعِ ؟

<sup>(</sup>۱) الحجر ٥٦

- ـــ بلي .
- ــ فإن لك رقابهن وما عليهن فاقبضهن إليك ثم اقض دينك .

وجرى بلال إلى الركائب ودموع الفرح تسيل على خديه وتبل لحيته فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن إلى الرسول عظيم من العظماء ، فحط بلال عنهن أحمالهن ثم علفهن وهو يكاد يطير من الفرح ، ثم عمد إلى تأذين صلاة الصبح . ولما قضيت الصلاة خرج إلى البقيع فجعل أصبعه في أذنه وصاح :

ـــ من كان يطلب من رسول الله دينا فليحضر .

وأخذ بلال يعرض ويبيع ويقضى ، وأقبل اليهودى فقال له بلال :

ــ خذ دينك ولن أستقرض منك أبدا .

ومكر اليهودى ومكر الله والله خير الماكرين ، وعاد اليهودى يصر على أنيابه ويجر أذيال الخيبة ، واستمر بلال يبيع مما رزقه الله حتى لم يبق على رسول الله دين في الأرض . وبقى مع بلال أوقيتان من ذهب فانطلق إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار ، فإذا رسول الله في المسجد قاعد وحده ، فلما رأى بلالا قال :

- \_ ما فعل ما قبلك ؟
- \_ قد قضي الله كل شيء كان على رسول الله فلم يبق شيء .
  - \_ فضل شيء ؟
  - ـــ نعم أوقيتان .
- ـــ انظر أن تريحنى منهما ، فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما .

فانتظر في المسجد أن يأتيهما محتاج ولكن لم يأتهما أحد ، فبات الرسول

فى المسجد حتى أصبح الصبح ، وظل فى المسجد طول اليوم التالى ينتظر حضور محتاج ليكسوه ويطعمه بما عنده ليستريح منه ولكيلا يكون كانزا للذهب .

وجاء آخر النهار وجاء إلى المسجد راكبان محتاجان ، فأمر النبي بلالا أن ينطلق بهما ويكسوهما ويطعمهما بما عنده . ولما صلى النبي العتمة دعا بلالا وقال له :

- \_ ما فعل الذي قبلك ؟
- ـــ قد أراحك الله منه .
  - \_ الحمد لله .

#### 74

كان أبو سفيان بن حرب وابنه معاوية والحكم وابنه مروان وحكيم بن حِزام وحُويطب بن عبد العُزّى العامري وسادات قريش جالسين في الحجر ، وكان النياس يطوفون بالبيت . وبينيا كإن أشراف قريش يتجاذبون أطراف الحديث إذ جاء من المدينة رجل راح يقص عليهم أنباء المسلمين وكيف أصبحت كلمة محمد بن عبد الله هي العليا بعد أن أجلي بني النضير وقتل المسلمون ابن الأشرف .

وراح الرجل يروى شعر كعب بن مالك في إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف ورد سمَّاك اليهودي عليه:

أرى الأحبار تنكره جميعا وكلهمم له علم خبير وكانوا الدارسين لكل علم به التوراة تفطن والزبور

قتلتم سيد الأحبار كعباً وقِدْما كان يأمن من يجير

واستمر الرجل ينشد شعر ابن مرداس في امتداح رجال بني النضير وشعر خوات في الرد على ابن مرداس ، وإذا بحكيم بن حزام يشرد ويتذكر ما كان من فراره يوم بدر ، إنه نجا من الموت ولو كان قد قتل في ذلك اليوم لقام شعراء قريش بنعيه ولرد عليهم حسان بن ثابت وابن رواحة وشعراء المسلمين.

وأحس حكيم بن حِزام برودة تسرى في بدنه ، فسهم واحد من

السهام التى صوبت إليه وطاشت لو استقر فى قلبه لكان اليوم ذكرى . وراح يختلس النظر إلى أبى سفيان فألفاه قد ألقى إلى الرجل سمعه وقد لاح فى وجهه الاهتمام ، ولا غرو فأبو سفيان يطمع فى أن يكون سيد العرب ولا يقف فى سبيل تحقيق أمنيته إلا قيام ابن عبد الله بدعوته التى تتفاقم على مر الأيام .

وقرعت ذهن حكيم ذكريات عمته خديجة بنت نحويلد الطاهرة وسيدة نساء قريش ؛ إنما كانت فاضلة راجحة العقل وإن إيمانها بدعوة زوجها وتصديقه لشيء يحيره . إنه على يقين أن محمدا كان على خلق عظيم لم يشك طرفة عين في أمانته ولم ينكر عليه إلا دعوته ، فما كان يستطيع أن يصدق أن بشرا يتلقى الوحى من السماء !

وشرد حويطب بن عبد العزى وغدا يفكر في آلهة قريش ، إنه ليجدها كا يقول محمد بن عبد الله أصناما لا تملك نفعا ولا ضرا . وسرى إلى ضميره همس رقيق انبعث من أغواره : ﴿ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون \* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون \* إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون \* لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين \* وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين \* ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴿ (١) .

وغشيته رقة وأحس مولد نور في فؤاده ، وتذكر النضر بن الحارث وسخريته من محمد بن عبد الله وما حاق به من القتل فدثره خوف . إن

<sup>(</sup>١) النحل ٢٠٠ ــ ٢٥ .

الأيام تمر وإنه ليخشي أن يحيق به ما حاق بالمكذبين .

ونظر الحكم إلى وجه حويطب ففطن إلى ما يعتمل في صدره فقد هم حويطب بالإسلام غير مرة ولكنه كان في كل مرة يثنيه عن غرضه ، وفطن حويطب إلى أن الحكم يسترق إليه النظر فاستأذن وقام . وما ابتعد عن القوم خطوات حتى لحق به الحكم وقال له :

<u>\_</u> فىم تفكر ؟

\_ في الذهاب إلى المدينة لأعلن إسلامي .

فقال الحكم في غضب:

\_ تضع شرفك وتدع دين آبائك لدين محدث وتصير تابعا ؟ وتذكر حويطب ما لقى عثمان بن عفان من الحكم حين أسلم فآثر السلامة ، وما كان من قريش أحد من كبرائها الذين بقوا على دين قومهم أكره لما هو عليه منه ، فلقد شهد بدرا مع قومه ورأى عبرا فقال في نفسه :

\_ هذا رجل ممنوع .

وأراد أن يسلم ولكن الخكم عوقه ومنعه .

وراحت الأيام تمر وقريش تسلم رجلا رجلا وحويطب بن عبد العزى يميل إلى الإسلام والحكم يثنيه عن عزمه وينهاه ويعوقه فيستسلم له ، إنه يريد الإسلام ويأبى الله عز وجل إلا ما يريد .

### 44

نزلت آية : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا \* أولئك هم الفاسقون ﴾ (١) . فقال سعد بن عبادة سيد الأنصار :

\_ أهكذا نزلت يا رسول الله ؟

## فقال ــ عَلَيْكُ :

\_ ألا تسمعون يا معشر الأنصار إلى ما يقول سيدكم ؟

\_ يا رسول الله إنه رجل غيور . والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته .

#### فقال سعد:

\_\_والله يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق وأنها من عند الله . ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولاأحركه حتى آتى بأربعة شهداء . والله إنى لا آتى بهم حتى يقضى حاجته .

فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول الله - عليله - فقال:

<sup>(</sup>١) النور ٤

\_ یا رسول الله إنی جئت أهلی عشیا فوجدت عندها رجلا فرأیت بعینی وسمعت بأذنی .

فكره رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ما جاء به واشتد عليه ، فقال سعد بن عبادة :

\_ الآن يضرب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين .

وقال هلال:

ــــ لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه ، وإن سكت على غيظ .

فقال \_ عَلَيْكُ :

\_ اللهم افتح .

وجعل يدعو حتى نزل عليه الوحى ، وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تربد جلده ، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى ، فنزلت : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين \* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين \* ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين \* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ﴾ (١) .

فسرى عن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقال:

\_ أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا .

فقال ملال:

<sup>(</sup>۱) النور ۲ ــ ۱۰

ــ قد كنت أرجو ذاك من ربى .

فجاء هو وامرأته إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فتلاعنا ، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فذهبت لتلتعن فقال رسول الله \_ عَلِيْكُ :

ـــ مه .

فلعنت ، فلما أدبرت قال عليه السلام :

ـــ لعلها أن تجيء به أسود جعدا .

فجاءت به أسود جعدا ليقام عليها حد الله .

وكان لعبد الله بن أبى كبير المنافقين ست جوار كان يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن ، وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة ، فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار ، وجاءت أخرى بدونه ، فقال لهما :

\_ ارجعا فازنيا .

فقالتا:

\_ والله لا نفعل ، قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا .

فأتيا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وشكتا إليه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَلا تَكْرُهُوا فَتَيَاتُكُمُ عَلَى البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفوز رحيم ﴾ (١) .

كان القرآن ينزل بأحكام الله ، وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في المسجد يبين للناس الحلال والحرام بعد إجلاء بنى النضير ، وكان المسلمون آمنين . ولكن سادات بنى النضير لم يسكتوا على ما نزل بهم من تحقير فبيتوا العزم على أن يثأروا لما نالهم من ضيم ، فخرج سيدهم حُيى بن

<sup>(</sup>١) النور ٣٣

أخطب وعظيمهم سلام بن مشكم ورئيسهم كِنانة بن أبي الحقيق هوذة ابن قيس وأبو عامر الفاسق إلى أن قدموا على قريش يدعونهم و يحرضونهم على حرب رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ وقالوا:

فقال أبو سفيان :

- مرحبا وأهلا ، وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد . وخرج من بطون قريش خمسون رجلا ، وتحالفوا وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها ألا يخذل بعضهم بعضا ويكونون كلهم يدا واحدة على محمد - عليله - ، وتحالفت قريش ويهود بنى النضير على استئصال محمد والمسلمين ووطدوا النفس على أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

# التذييل

حاول أعداء الإسلام فى كل العصور أن يوجهوا إليه اتهامات باطلة مغرضة لينالوا منه ، ولو نظروا إلى تلك المزاعم نظرة منصفة لوجدوا أن ما عدود من مثالب الإسلام إنما هو مفخرة لهذا الدين الحنيف ؛ فقد قالوا إن الإسلام جاء بتعدد الزوجات ، ولو تعمقوا المسألة قليلا لوجدوا أن الإسلام إنما جاء ليحد من حرية الرجال فى اتخاذ ما يشتهون من النساء ، فقد كان للرجل أن يتخذ ما يشاء من الزوجات ما دام قادرا على الإنفاق عليهن ، وكان بلاط الملوك فى كل العصور يموج بمشات الزوجات والمحظيات . وإذا ما عدنا إلى التوراة التي بين أيدينا وجدنا أن جميع الأنبياء قد تزوجوا أكثر من واحدة ، وأن سليمان قد اتخذ له ألف زوجة!

كان للرجال حرية مطلقة في أن يتزوجوا أى عدد من النساء قبل الإسلام ، وكان العرب في الجاهلية يرهنون زوجاتهم لقاء كأس خمر أو دين قمار ، وما كان لهم شأن قبل أن ينزل الله فيهن ما أنزل . وإن حديث عمر بن الخطاب لخير دليل على ما كانت عليه المرأة في جزيرة العرب قبل مبعث محمد \_ عَيْقَتْكُم \_ ، يقول عمر : « والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم ... » فجاء الإسلام لينظم هذه الفوضى وليحد من هذه الحرية التي كانت تضع النساء في مصاف الأنعام . فحدد عدد الزوجات بأربع

وشرط العدل بينهن : ﴿ فَإِنْ خَفَتُمَ أَلَا تَعَدَّلُوا فُواحَدَة ﴾ (١) . فكان الإنصاف يقتضى أن يقال إن الإسلام قد جاء ليحدد لا ليعدد ، ولكنها العداوة للإسلام ونبى الإسلام .

وقال خصوم الإسلام إنه أقر نظام الرق ، ولو أنصفوا لقالوا إنه شرع نظام العتق ليصبح الناس جميعا أحرارا ولتستقر في النفوس عقيدة المساواة بين جميع الناس أمام الله وأمام شريعة الله .

عرف الرق منذ فجر التاريخ وقد امتزج فى كل العصور بنظام الغروة ونظام المعاملات ، ففى مصر الفرعونية كان الأرقاء ملكا للتاج أو المعبد وكانوا يتبعون الحزينة شأنهم فى ذلك شأن الأرض أو الماشية . وكان موظفو بيت الحزينة يتجولون مرافقين ضابطا ومعه جنوده لكى يسجلوا فى قوائمهم ويدمغوهم نخاتم إداراتهم . وكان الكتاب يعتبرون هؤلاء العبيد الأرقاء أشخاصا حقيرين لا « قلب لهم » أى لا « عقل عندهم » يجب أن يساقوا بالضرب كالأنعام .

وقد نظمت هذه الأبيات الشعرية عند العبيد الأرقاء في مصر القديمة : إن الولد ينشأ ( فقط ) . .

لكي ينتزع من بين ذراعي أمه .

وعندما يبلغ مبلغ الرجال .

فإن عظامه تدق .

وكان أكثر هؤلاء العبيد الأرقاء أسرى حرب يؤخذون من الغنامم والأسلاب ويسلمون إلى الجهات التي تكون في حاجة إليهم وينتقلون من إدارة إلى إدارة كما لو كانوا ثيرانا أو حميرا . وكان يصيبهم نفس ما يصيب

<sup>(</sup>۱) النساء ٣

الماشية والجمير أحيانا عندما تتبادلهم أيدى الموظفين المختلفين إذ كانوا يختفون ولا يتركون أثرا .

وقام اقتصاد بابل وآشور على أكتاف الأرقاء أسرى الحروب ، فكانوا يقومون بفلاحة الأرض و يخرجون إلى الأسواق . وكان للسادة أن يبيعوا عبيدهم ولهم أن يؤدبوهم أو يقتلوهم إذا ما بدر منهم ما يغضب ساداتهم فما كان لهم حقوق .

وكان أسرى الحرب يقتلون في أول الأمر ، ثم تطورت الأفكار في عهد الرومان واليونان إلى استرقاقهم عوضا عن قتلهم للانتفاع بهم ، وكانوا غالبا يكلفون بأشق الأعمال ولا يحسن إليهم في مأكلهم وملبسهم ، وكان كل ما يكسبون ملك ساداتهم فما كانت لهم حرية مدنية تؤهلهم لعقد العقود وتحمل الالتزامات وتملك العقار والمنقول والتصرف فيما يملكون .

وجاءت اليهودية وكانت تعتبر أن اليهود هم وحدهم الناس وأن من عداهم أم ، كلاب البشرية ، فلم تنظر إلى أسرى الحروب نظرة إنسانية ، فما اكتفت بقتل الأسرى وحسب بل شرعت قتل جميع النساء والأطفال والحيوان وكل ما يوجد في المدن التي يقودها سوء طالعها لأن تقع في أيديهم .

جاء في التوراة التي بين أيدينا في سفر التثنية ، الإصحاح العشرين على لسان موسى :

« حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ،

وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهامم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما : الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفريزيين والحوبيين واليبوسيين لكى لا يعلموكم أن تعلموا حسب جميع أرجاسهم التى عملوا لآلهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم » .

فشريعة التوراة التي كتبت في بابل أيام الأسر تحرض اليهود على استعباد الأعداء إذا جنحوا للسلم ، أما الأعداء الذين يحاربون بني إسرائيل فجزاء رجالهم ضرب الرقاب ، وأما النساء والأطفال فيصبحون عبيدا للمنتصرين وكل ما يقع في أيديهم فهو غنيمة لليهود . ولم يستنكر أحد من المستشرقين ولا من أعداء الإسلام هذه الوحشية التي ابتدعها حكماء صهيون ودسوها في توراتهم التي خطوها بأيديهم بعد أن حملهم نبوخذنصر إلى بابل أسرى !

وجاء حكماء اليونان وأيدوا نظام الرق ، فأفلاطون في جمهوريته الفاضلة يكتب الذل على العبيد ويقضى بحرمانهم حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من ساداتهم أو من السادة الغرباء ، ومن تطاول منهم مع سيد غريب أسلمته الدولة إليه ليقتص منه كما يريد .

ويزعم أرسطو أن فريقا من الناس مخلوقون للعبودية لأنهم يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشيئة ، فهم آلات حية تلحق في عملها بالآلات الجامدة . ويُحمد للسادة الذين يستخدمون

تلك الآلات الحية أن يتوسموا فيها القدرة على الاستقلال والتمييز فيشجعوها ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخرة إلى منزلة الكائن العاقل الرشيد .

وشريعة قدماء اليونان لا تعترف بالحقوق المدنية كاملة لمن لا يحمل الجنسية اليونانية ، فأفراد الشعوب الأخرى \_\_ بحسب هذه الشريعة \_\_ مجردون من جميع الحقوق المدنية إذا كانوا من طبقة الرقيق أو من كثير من هذه الحقوق إذا كانوا من طبقة الموالى ، ولم تكن لهم منزلة في البلاد اليونانية غير هاتين المنزلتين .

كان قدماء اليونان يعتقدون أنهم وحدهم كاملو الإنسانية قد زودوا بجميع ما يمتاز به الإنسان عن الجيوان من قوى العقل والإرادة ، على حين أن الشعوب الأخرى ناقصة الإنسانية مجردة من هذه القوى لا تزيد كثيرا على فصائل الأنعام ، وأنهم قد خلقوا ليكونوا عبيدا مسخرين لليونان . وكانت قوانين الرومان و نظمهم الاجتماعية تجرد غير الروماني من جميع ما يتمتع به الروماني من حقوق مدنية أو من معظمها و تنظر إليه على أنه من فصيلة إنسانية وضيعة ، وأنه لم يخلق إلا ليكون رقيقا للرومان .

وتجرد شريعة الهنود البرهميين طبقة من طبقات الشعب وهى طبقة السودرا أو المنبوذين من معظم حقوقهم المدنية وتنزلهم منزلة الرقيق ، فتقرر كتبهم المقدسة « أن السيد الأعلى لم يعط هذه الطبقة إلا وظيفة واحدة وهى أن يكونوا خدما للبرهميين » . وهم فوق ذلك نجس ورجس فلا يصح لمسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهراتهم ولا الارتباط بهم بأية علاقة غير علاقة السيد بالمسود .

وقال هيرودوت: إن الفرس في زمانه كانوا يمنعون عقاب العبد على الهفوة الأولى ولكنهم يبيحون للسيد أن يقتل عبده أو يعذبه إذا أذنب مرة

بعد أخرى . وكانت شريعة الفرس أرفق بالعبد على الجملة من شرائع اليونان والرومان لأنها كانت ترخص له فى الراحة وتكره العدوان عليه ، وربما سرى إليهم أدب الشريعة هذا من عادة التسرى واقتناء الزوجات من الإماء . ووافق ذلك معيشة الحضارة فى المدن الكبيرة وقلة الحاجة إلى إرهاق الأرقاء لتحصيل ضرورات المعيشة .

وجاءت المسيحية ولم تحاول أن تصفى نظام الاسترقاق ، ولم يرد فى أى من الأناجيل الأربعة نص صريح يستنكر أن يستعبد الإنسان أخاه الإنسان ، بل كل ما جاء فى الأناجيل التى بين أيدينا : أن الناس كلهم إخوان وأنه يجب عليهم أن يحب بعضهم بعضا . ولم تعن هذه الأخوة القضاء على العبودية فإن الحواريين قد أيدوا نظام الرق ، فبطرس قد أوصى الأرقاء بطاعة ساداتهم وقال إن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم .

وكتب بولس الذى استولى على كرسى السيد المسيح وراح يشرع للمسيحيين رسالة إلى أهل « أفسيس » أوصى فيها العبيد بالإخلاص فى الولاء لساداتهم كما يخلصون فى الولاء للسيد المسيح ، قال : « أيها العبيد أطيعوا ساداتكم حسب الجسد بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كاللمسيح ، لا بخدمة العين كمن يرضى الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب ، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب » .

وذهب كثير من القديسين إلى أن الرق في الديانة المسيحية فكرة يتدين بها الرقيق ويتقرب بها إلى الله ، فقد قال القديس « أسيلوس » من آباء الكنيسة اليونانية في بعض كتبه بعد أن أورد ما جاء في رسالة بولس إلى أهل

« أفسيس » : « وهذا يدل على أن العبد يجب عليه طاعة مولاه بقلب سليم تمجيدا لله العلى العظيم » .

وقال بعض القساوسة مخاطبا أحد الأرقاء: « إنى لأنصحك بالبقاء فى الرق حتى ولو عرض عليك مولاك تحريرك ، فإنك بذلك تحاسب حسابا يسيرا لأنك تكون خدمت مولاك الذى فى السماء ومولاك الذى فى الأرض » .

وجاءت الكنيسة فأقرت نظام الرق واعتمده أحبار رومة ، وتغالى بعضهم فجعل فكرة الرق قانونا طبيعيا لا يمكن مخالفته وقال : « إن الطبيعة خصصت بعض الناس ليكونوا أرقاء » .

وأيد الرق توماس الأكويني كبير فلاسفة النساك والقسيسين وتلميذ أرسطو الذي اشتهر بالعلم والتقوى في القرن الثالث عشر للمسيح ، فاستند إلى أقوال أرسطو في كتابه عن السياسة أن الرق حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية ، وليس مما يناقض الإيمان ، أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب » .

وماكان يعترف للرقيق بحق الزواج ولا بحق أن تكون لهم أسرة ، وكان الاتصال بين ذكور هم وإناثهم لا يعتبر زواجا وإنماكان يتم باختيار مواليهم وفي صورة يقصد منها مجرد التناسل وتكاثر عدد الرقيق كما يحدث بين الأنعام .

وكان يحظر على المرء أن يتزوج من أمة وعلى الحرة أن تتزوج برقيق ، بل إن معظم هذه الشرائع كانت توقع على الحرة التي تتزؤج رقيقا عقوبة شديدة وصلت في القانون الروماني إلى حد الإعدام . كان الرق نظاما اجتاعيا فى كل مجتمعات العالم قبل ظهور الإسلام ، فالرقيق منتشرون فى البيوت والمزارع والمرافق العامة تقوم على سواعدهم الحياة الاقتصادية فى كل أنحاء الأرض . وقد زعم الفلاسفة ورجال الدين المسيحى أن الرق نظام طبيعى ، ومع وضوح هذه الحقائق لم يستح بعض المستشرقين المسيحيين وأعداء الإسلام من أن يوجهوا إلى الإسلام تهمة إباحة استرقاق بنى الإنسان ا

إن الإسلام عندما جاء لم يتهيب النظام القامم في المجتمعات القديمة كاتهيبته اليهودية والمسيحية وفلاسفة اليونان والرومان ، فلم يقل إن الرق نظام طبيعي ولم يخدع العبيد بأن يقول لهم إن طاعة ساداتهم كفارة عن ذنوب ارتكبوها في الأرض ، بل واجه المشكلة بشجاعة وعالجها علاجا حاسما لو طبق في أمانة لقضى على المشكلة قضاء مبرما في أجيال قليلة . ولكنها الأهواء التي فسرت وأولت وحادت عن الجادة فطالت فترة الرق في الإسلام دون سند من شريعة الله أو سنة رسول الله عليه السلام .

يقول الأستاذ العقاد في كتابه « بلال داعي السماء » : كان في وسع الدعوة الإسلامية أن تمر بنظام الرق في العالم العربي وفي العالم بأسره ثم تتركه حيث كان فلا يحسب عليها ذلك \_ في حينها \_ إغضاء معيبا تسأل عنه ، لأن مسألة الرق لم تبلغ يومئذ أن تكون من المسائل الناطقة التي يؤول السكوت عنها بالإغضاء أو المداراة .

ومن المحقق أن الدعوة الإسلامية لم تكن تخسر شيئا لو أنها أهملت مسألة الرق في أول ظهورها ، لأن المسلمين على نقيض ذلك كانوا يتجشمون خسارة لا يطيقونها في إعتاق العبيد والإماء ، كلما ساءت حالهم عند ساداتهم بدخولهم ( في الإسلام ) ؛ وكان أبو قحافة يمثل الرأى الحصيف

وهو يأخذ على ابنه الصديق بذل المال الكثير في سبيل رهط من الضعاف المهازيل يثقلون كاهله ولا يغنون عنه أقل غناء .

فلم يكن ثمة من باعث إلى النظر في إنصاف الأرقاء وهدم نظام الرق القديم غير باعث الفضيلة المثالية التي تعنى بطلب الكمال ولا تحفل بالمصلحة المادية أقل احتفال » .

وهناك سؤال غالبا ما ينور فى رءوس الناس: لماذا لم يحرم الإسلام الرق تحريما قاطعا دفعة واحدة كما حرم الزنا والحمر والميسر وأكل الميتة ولحم الحنزير ؟ والرد على ذلك أن الإسلام لو كان قد شرع تحريم الرق تحريما فوريا لزلزل اقتصاد الدولة الإسلامية الناشئة ، فكثير من أوجه النشاط الاقتصادى كان ينهض به الأرقاء ، وكان ينزل فى نفس الوقت ضربة قاصمة بالأرقاء المسنين والإماء المسنات الذين لم يكونوا يعرفون سبيلا للغيش غير دور ساداتهم . فلو شرع الله سبحانه وتعالى تحرير العبيد طفرة واحدة لهام هؤلاء الناس على وجوههم فى دنيا الضياع ، ولكتب على طبقة من الرقيق الموت جوعا أو دفعهم إلى الفساد فى الأرض ، فكان من الحكمة ألا يقر الإسلام الرق فى صورة تؤدى هى نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج ، ولو طبقت نصوص الشريعة الإسلامية تطبيقا أمينا لانمحى الرق فى الإسلام فى جيلين ، وما جيلان فى حياة الشعوب بشيء يذكر .

عمل الإسلام على أن يقطع السبل التي يتدفق منها سيل الرق وعلى أن يفتح كل السبل التي تفضى إلى العتق ، فحرم استرقاق المسلم أصلا ، ومحا التفرقة بين الأجناس والأقوام ، وعلم الناس أن المؤمنين إخوة وأنه لا فضل لمسلم على مسلم بغير التقوى .

وكانت بعض قبائل العرب تشن هجوما على قبائل أخرى فتخطف الرجال والنساء والولدان وتبيعهم فى الأسواق بيع الأنعام ، وكان الخطف والقرصنة والسبى وسائل مشروعة قبل الإسلام ، وكانت بعض الدول تمارس هذا النوع من سلب حرية الناس ، وقد حرم الإسلام هذا النوع من الاسترقاق ولم يقر النخاسة ، فإن كان بعض المسلمين قد شنوا الغارات على الآمنين وخطفوا الرجال والنساء والولدان وعرضوهم فى الأسواق عرض الحيوان ، فما ذلك من الدين فى شىء . وإن مثلهم مثل المسلم الذى يشرب الخمر أو يرتكب الفواحش ، فليس معنى شرب بعض المسلمين الخمر أن الإسلام يبيح المسكرات ، وليس معنى أن بعض المسلمين يقربون الزنا أن الإسلام يشجع الفساد ويقر البغاء . "

وكان المدين في بعض الشرائع قبل الإسلام إذا عجز عن سداد دينه في ميعاد الاستحقاق يحكم عليه بالعبودية لمصلحة دائنه ، وكان ذلك شائعا بين اليهود واليونان والرومان . فلما جاء الإسلام نظر إلى المدين المعسر نظرة رحمة ، فقال تعالى في محكم كتابه : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ (١) . ولم يكتف بذلك بل جعل للغارمين نصيبا من زكاة القادرين وصدقاتهم : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ (٢) .

وكانت بعض الشرائع تقر أن يبيع الوالد المعسر في حالة عوزه أولاده ذكورهم وإناثهم في بعض الشعوب ، أو إناثهم وحسب في شعوب أخرى . ولكن العرب في حالة الإملاق كانوا يقتلون أولادهم ويتدون

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۸۰ (۲) التوبة ۲۰

بناتهم ، فجاء الإسلام ينهى عن قتل الأولاد خشية إملاق ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ﴾(١) . ونهى عن الوأد : ﴿ وإذا الموءودة سئلت \* بأى ذنب قتلت ﴾(٢) .

وكان القاتل في بعض الشعوب يسبى ، وكذلك الزانى والسارق . فلما جاء الإسلام شرع النفس بالنفس إذا كان القتل عمدا ، أما إذا كان القتل خطأ فدفع الدية لأولياء القتيل ، وأمر بجلد الزانى ثمانين جلدة إذا لم يكن محصنا وبرجمه إذا كان متزوجا ، أما السارق فقد أمر بقطع يده . وكان للإنسان أن يبيع نفسه لقاء ثمن يفرج به أزمته ، فلم يوافق الإسلام على هذا النوع من الاسترقاق الذي يحط من بشرية الإنسان ، فالإنسان في الإسلام يولد حرا ، وقد قال عمر : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » . وأن ليس للإنسان حق التصرف في حريته التي منحها الله له ، كما أنه ليس له حق التصرف في روحه التي

ولم يكن الاسترقاق عند العرب عداء لعنصر أو عداء لجنس أو عداء للون ، فإذا قالوا العبد فهم لا يقصدون الزنجى ولا يخصون سواد اللون بالمهانة ، ولكنهم يقصدون كل أسير لم يفك إساره ، وكل جليب يباع ويشرى في الأسواق ومنهم صفر الوجوه وبيض الوجوه .

كان عبادة بن الصامت زنجيا وكان صاحبيا جليلا شهد المشاهد كلها مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يجمع بعض مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يجمع بعض الصدقات ، وأرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد فتح الشام إلى حمص ليفقه أهلها في الدين ، وقد بعثه عمرو بن العاص لما فتح مصر إلى

نفخها الله فيه .

<sup>(</sup>١) الإسراء ٣١ . (٢) التكوير ٨ ، ٩

« المقوقس » عظيم القبط على رأس وفد ليفاوض المقوقس في الصلح . فلما قدم عبادة على رأس أصحابه ، قال المقوقس : .

ـــ نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره ليكلمني .

-- إن هذا أفضلنا رأيا وعلما ، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه ، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا الانخالف رأيه وقوله .

-- وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون دونكم ؟

ـــ كلا ، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة ورأيا وعلما . وليس ينكر السواد فينا .

وألقى المقوقس عظيم القبط إلى عبادة بن الصامت الزنجي سمعه وأذعن لشروطه .

وكان بلال مؤذن الرسول من أبناء الحبشة المولدين وكان آدم شديد الأدمة ، ولم يقف لونه ولا جنسه في سبيل أن يصل إلى المكانة التي يستحقها في دين فتح أبوابه للبشرية جمعاء لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي ، وأن الناس فيه يتفاضلون بالتقوى ، فقد كان بلال صحابيا جليلا وكان خازن الرسول \_ عليه .

لم يقر الإسلام القرصنة والخطف والسبى ولم يعترف بأن هناك طبقة منبوذة بالمولد كتب عليها القدر أن ترسف فى ذل العبودية حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ولم يحكم بالرق على المدين المعسر ، ولم يقر سلطة الوالد فى بيع أولاده ، ولا حق الإنسان فى أن يتنازل عن حريته ، ولا حق الدولة فى أن تسلب أحدا حريته إذا ما ارتكب جريمة خطيرة كالقتل الدولة فى أن تسلب أحدا حريته إذا ما ارتكب جريمة خطيرة كالقتل

أو السرقة أو الزنا . كل ما أقره الإسلام من أنواع الرق نوعين : رق الوراثة ورق الحرب ، وقد قيدهما بقيود لو اتبعها المسلمون بإخلاص لقضى على الرق فى الإسلام قضاء مبرما .

أراد الإسلام أن يقضى على رق الوراثة بالتدريج حتى لا يلقى بالعبيد في الطرقات إذا ما شرع إلغاء الرق طفرة واحدة ، فقرر أن من تأتى به الجارية من سيدها يولد حرا و يلتحق نسبه بالسيد و تصبح الجارية مستحقة لحريتها بعد و فاق سيدها .

وقد قال \_ عَلَيْتُهُ \_ حينا ولدت منه جاريته مارية القبطية « إبراهيم »: « أعتقها ولدها ». وهذا التشريع يرد الحرية التي يقدسها الإسلام إلى الأولاد وأمهات الأولاد في جيل واحد. ولهذه الحكمة لم يحدد الإسلام عدد ما كانت تملكه يد المسلم من نساء ، لأن تسرية رجل قادر بعدد مهما بلغ من النساء يفضي إلى تحرير أولاده منهن في حياته وإلى تحريرهن جميعا بعد وفاته ، فإن كان في هذا تضحية بجيل من النساء الضائعات فهي تضحية واجبة لإنقاذ أجيال من ذل العبودية التي كانت تفرضها عليهم الشرائع السابقة على الإسلام .

وقد كان هذا التشريع الحكيم كفيلا بأن يقضى على رق الوراثة بعد جيل واحد لو أن المسلمين ساروا على هدى شريعة الله وسنة رسول الله \_\_ عليله \_\_ الذى قرر فى وضوح أن ابنه إبراهيم قد أعتق جاريته مارية القبطية التى أهداها إليه المقوقس عظيم القبط ، ولو أن روافد الرق الأخرى قد جفت \_\_ وكان لا بد لها أن تجف لو أن أصحاب الأغراض من المسلمين قد جفت \_ وكان لا بد لها أن تجف دون أن يحللوا ما حرم الله .

قيد الإسلام رق الوراثة بقيود كانت كفيلة بالقضاء عليه ، وقيد رق

الحرب بقيود كانت هي الأخرى كفيلة بالقضاء عليه وإعادة الحرية التي يقدسها الإسلام إلى جميع البشر لا فرق بين عربي أو عجمي ولا مسلم ولا غير مسلم . وقد أباح الإسلام الحرب التي اصطلح فقهاء القانون الدولي أخيرا على أنها الحرب المشروعة وهي :

١ ـــ حرب الدفاع عن النفس لدفع اعتداء واقع بالفعل وهو دفاع
 مشروع فى كل القوانين .

وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴿ (١) . ﴿ فمن اعتدى عليكم ﴿ (٢) . وهذه الآية تقيد رد الاعتداء بالقدر اللازم لذلك دون مجاوزة أو تنكيل .

٢ — أن تكون الحرب لحماية حق ثابت للدولة انتهكته دولة أخرى دون مبرر ، وقد أقر الإسلام الحرب في حالة نكث العهد والكيد للإسلام ، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ (٣) . وفي حالة إثارة الفتن وتعرض الدولة لفتن تهدد سلامتها : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ (٤) .

وإن ما جاء به الإسلام سبق فقهاء القانون الدولى بأربعة عشر قرنا ، فهو أول من فرق بين الحرب المشروعة وغير المشروعة ، وأول من وضع للحرب آدابا وتقاليد . وكان أول من نادى بفكرة الحرب العادلة والحرب

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۹۰ (۲) البقرة ۱۹٤

<sup>(</sup>٣) التوبة ١٢ (٤) البقرة ١٩٣

غير العادلة بعد القرآن وحكام المسلمين هو القديس توماس في القرن الثالث عشر الميلادى ، ثم تجددت الفكرة وتبلورت بإباحة الأولى وتحريم الثانية في كتابات الفقيهين الدينيين فيتوريا وسوارس . ويعترف فيتوريا نفسه بأن الإسلام قد سبق كل المشرعين في هذا المضمار ، ويعترف أيضا بأن مبدأ وجوب إعلان الحرب وعدم المباغتة مبدأ إسلامي نقله فيما بعد فقهاء القانون الدولي الأوروبي .

أبقى الإسلام على رق الحرب وقيده بقيود ، فهو لا يضرب على الذين يؤسرون في حرب بين طائفتين من المسلمين سواء أكانوا من الطائفة الباغية أم من الطائفة الأخرى ، ولكنه يضرب على أسرى الحرب على شريطة أن تكون الحرب شرعية يعلنها غير المسلمين على المسلمين ، وذلك تخويفا لغير المسلمين من أن يشنوا على المسلمين حربا تكون مغبتها أن يفقدوا حريتهم وأن يصبحوا عبيدا. ومع ذلك لم يجعل الإسلام استرقاق أسرى الحرب قاعدة بل ترك الخيار للإمام فله أن يمن على الآسرى بدون مقابل أو يطلق سراحهم لقاء فدية أو عمل يؤدونه أو في نظير أسرى للمسلمين قد وقعوا في أيدى العدو . والقرآن الكريم لم يذكر الرق من بين الأمور التي يباح للإمام أن يعامل بها الأسرى واقتصر على المن والفداء : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ﴾(١) .

كان أسرى الحروب قبل الإسلام يقتلون ، وكانت اليهودية لا تكتفى بقتل أسرى الحروب فحسب بل تأمر بقتل جميع النساء والأطفال والحيوان . وتطورت الأفكار في عهد الرومان واليونان إلى استرقاق

<sup>(</sup>١) عمد ٤

الأسرى ، فلما كانت غزوة بدر أخذ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من أغنياء الأسرى الفدية ومنّ على فقرائهم فأطلق سراحهم دون مقابل ، ومن كان يعرف القراءة والكتابة منهم جعل فداءه أن يعلم عددا من أولاد المسلمين القراءة والكتابة .

ومنّ رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ على أهل مكة يوم الفتح وقال لهم: « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . وقد أتى الحجاج بن يوسف الثقفى بأسير فقال لعبد الله بن عمر : أقدم فاقتله . فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا . وتلا قوله تعالى : ﴿ فَإِمَا مَنّا بعد وإما فداء ﴾ (١) .

ويقول الأستباذ المستشار على على منصور في كتابه ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام ) : إن استرقاق الأسرى في الإسلام كان من قبيل المعاملة بالمثل .

وجاء بعد ذلك عصر الصحابة رضوان الله عليهم واشتد الالتحام بين المسلمين والجوس في الشرق والمسلمين والروم في الغرب ، وكان استرقاق الأسرى نظاما متبعا في الحروب إذ ذاك وقد أسروا فعلا من المسلمين واسترقوهم وباعوهم ، فاضطر قواد المسلمين إلى السير على سنة المعاملة بالمثل . ولم يكن من المعقول أن يسترق أعداؤهم أسرى المسلمين ويمن المسلمون على الأسرى منهم فإن ذلك يدفع إلى كلب الأعداء فيهم واستمراء أفعالهم ، ولم يجد قواد المسلمين نصا قويا يمنع من الاسترقاق ولا نصا قرآنيا صريحا ينهى عنه ، ووجدوا قانون المعاملة بالمثل يوجب ذلك في قول الله تعالى : ﴿ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ذلك في قول الله تعالى : ﴿ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم في قول الله تعالى : ﴿ والحرمات قصاص ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) محمد ٤ (٢) البقرة ١٩٤ (٣) البقرة ١٩٤

أقر الإسلام رق الوراثة ولم يصدر تشريعا يحرمه طفرة واحدة ، لأن الشارع الحكيم رأى أن القدرة تحقق الغاية دون أن يبلقى بعبيد مسنين وأطفال رضع وفتيات جميلات في عرض الطرقات فتهتز أركان مجتمع آخذ في الاستقرار وتشيع فيه القسوة وغلظ الأكباد والفواحش التي جاء ليقضى عليها ، وقيده بقيود كانت كفيلة بالقضاء عليه . وأقر الإسلام رق الحروب وقيده بقيود وكان الهدف من إباحته تخويف غير المسلمين من أن يشنوا حربا على المسلمين ، وقد ترك للإمام أن يفدى أو يمن ، ولم ينص نصا صريحا على الاسترقاق ، فلو أن المسلمين قد اتبعوا روح القرآن لقضى على رق الوراثة ورق الحرب لو جنح أعداء الإسلام إلى السلم واحترموا العهود والمواثيق ولم يحاولوا أن يسترقوا أسرى المسلمين .

إن ريتشار دقلب الأسدقد قتل ثلاثة آلاف من أسرى المسلمين أمام بيت المقدس بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم ، ولم يدفع ذلك صلاح الدين الأيوبى إلى قتل أسرى الصليبيين واكتفى باسترقاق بعض وفداء بعضهم الآخر . وقد اضطر لاسترقاق الصليبيين لما وجد من قسوة قوادهم في معاملة أسرى المسلمين .

وأين ما فعله ريتشارد قلب الأسد مما فعله رسول الإسلام والسلام والسلام ما فعله رسول الإسلام والسلام ما فعله للسلمون ؟ فقد كانوا يؤثرون الأسرى بالطعام على أنفسهم ، وقد قال أحد أسرى بدر : « كان المسلمون يقدموننا على أنفسهم فكانوا يؤثروننا بالأدم ويكتفون هم بالتمر » .

كان هدف الإسلام تصفية الرق وإشاعة الحرية ، فلم يدع سبيلا لتحرير العبيد إلا سلكه وحبب المسلمين فيه . وقد عدد الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى المربة فى الإسلام » أسباب العتى فى عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العتى فى المربة فى المربة فى الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العربة فى المربة فى المربة

الإسلام فقال:

شرع الإسلام للعتق أسبابا كثيرة يرجع أهمها إلى الأمور الآتية:

١ ــ أن يجرى على لسان السيد في صورة ما لفظ يدل صراحة على عتق عبده ، سواء أكان قاصدا معنى اللفظ أم لم يكن قاصدا له بأن جرى خطأ على لسانه ، وسواء أكان جادا في إصداره أم كان هازلا ، وسواء أكان عنارا أم كان مكرها عليه ، وسواء أكان في حالة عادية أم كان فاقدا لرشده بفعل الخمر وما إليها من المحرمات . وفي هذا يقول الرسول ــ صلوات الله وسلامه عليه : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ... » . وعد منها العتق . ومن هذا يظهر أن الإسلام يتلمس أوهى الأسباب لتحرير العبيد .

٢ \_\_ ومن أسباب العتق كذلك أن يجرى على لسان السيد في صورة ما لفظ يفيد « التدبير » أى يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موته ، فبمجرد أن تصدر من السيد عبارة تدل على هذا المعنى تصبح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده . وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة لضمان الحرية لهذا النوع من العبيد ، فحظر على السيد في أثناء حياته أن يبيع عبده المدبر أو يرهنه أو يهبه أو يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته إلى شخص آخر . وإذا كان المدبر جارية فإن حكمها يسرى على من تلده بعد تدبيرها فيعتق معها بعد وفاة سيدها ، أقر ذلك ورثته أم لم يقروه .

٣ \_ ومن أسباب العتق في الإسلام كذلك أن يأتي السيد من جاريته بولد ، ففي هذه الحالة يعتبر الولد حرا من يوم ولادته وتصبح الأم نفسها مستحقة للحرية بعد وفاة سيدها . وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في سرّيّته مارية حينا جاء منها بإبراهيم : « أعتقها ولدها » . أي أن مجيئها منه

بهذا الولد جعلها مستحقة للحرية بعد وفاته ، ويسمى الفقهاء هذا النوع من الجوارى « أمهات الأولاد » . وقد اتخذ الإسلام لضمان الحرية لهن الاحتياطات نفسها التي اتخذها حيال المدبرين ، فحظر على السيد في أثناء حياته أن يبيع أم ولده أو يهبها أو يتصرف فيها أى تصرف ينقل ملكيتها ويعوق حريتها . وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام : « أم الولد لا تباع ولا توهب ، وهي حرة من جميع المال » .

ويقول عمر منكرا على من كانوا يحاولون بيع أمهات أولادهن : « أفبعد أن اختلطت دماؤكم بدمائهن ولحومكم بلحومهن تريدون بيعهن ؟! » . وإذا جاءت أم الولد بعد ذلك بولد من غير سيدها فإن حكمها يسرى عليه فيعتق بعد وفاة السيد .

ومن هذا يتبين أن معاشرة السيد لجاريته و مجيئه منها بولد كانا يؤديان في الإسلام إلى حريتها وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة . ويبدو أن الإسلام قد أباح للموالى معاشرة إمائهن ليكون ذلك وسيلة إلى التحرير ، وأنه قد استغل ميول الغريزة للقضاء على أهم رافد من روافد الرق وإشاعة الحرية بين الناس .

ومن ثم تظهر لنا الحكمة فى أن الإسلام قد أجاز للسيد أن يتسرى جواريه بدون أن يقيد هذا التسرى بعقد ولا بعدد ، فلم يقيده بتعاقد ولا بإيجاب وقبول ، لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها إلى يوم القيامة لا يصح أن تتوقف على رأيها ولا على قبولها ، بل ينبغى أن تذلل سبلها وتنتهز بمجرد إقدام السيد عليها . ولم يقيده الإسلام بعدد بل أجاز للسيد أن يتسرى كل من يرغب التسرى بهن من جواريه بالغا ما بلغ عددهن ، لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجوارى واتصال نسب أولادهن عددهن ، لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجوارى واتصال نسب أولادهن

بالموالى وحرية جميع نسلهن إلى يوم القيامة لا يصح أن تقيد بعدد ، لأن تقييدها بذلك معناه تقييد منافذ الحرية والإبقاء على روافد الرق . بل إنه مما يتسق مع الغرض النبيل الذي يرمى إليه الإسلام ألا تدخر وسيلة لإغراء الموالى باتخاذ السراري والإكثار من عددهن ، حتى تشمل نعمة الحرية أكبر عدد ممكن ويقضى على الرق في أقصر وقت مستطاع .

٤ ــ ومن أسباب العتق في الإسلام كذلك أن يكاتب السيد عبده ، أي يتفق معه على أن يعتقه إذا دفع له مبلغا من المال . وقد ذلل الإسلام لهذا النوع من العبيد جميع وسائل الحصول على المال في صورة تدل أوضح دلالة على شدة حرصه على تصفية الرق وإشاعة الحرية بين الناس ، فأباح لهم أن يتصرفوا تصرف الأحرار فيبيعوا ويشتروا ويتاجروا ويعقدوا المعقود حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التي كوتبوا عليها فتتحرر رقابهم ، العقود حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التي كوتبوا عليها فتتحرر رقابهم ، وحث جميع المسلمين على مساعدتهم والتصدق عليهم ، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم في (١) .

ويدل ظاهر القرآن في هذه الآية على أنه لا يجوز للسيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة متى أبدى العبد رغبته في تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه . وقد سأل ابن جريج عطاء بن أبي رباح : « أواجب على إذا طلب مملوكي الكتابة أن أكاتبه ؟ » . فأجابه بقوله : « ما أراه إلا واجبا » . واستدل بالآية الكريمة السابقة .

وإذا كان المكاتب جارية فإن حكمها يسرى على ما تلده بعد مكاتبتها ، فيعتق معها بدون عوض بمجرد أدائها المبلغ الذي تعاقدت مع

<sup>. (</sup>١) النور ٣٣

سيدها عليه .

ه \_ ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن إيذاء السيد لعبده إيذاء بليغا يؤدى إلى عتقه في صورة تلقائية بدون أي إجراء قضائى . بل لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد ضرب السيد لعبده أو لطمه له يؤدى في صورة تلقائية لعتقه ، مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن عمر عن الرسول عليه السلام أنه قال : « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه » .

7 — عمد الإسلام إلى طائفة كبيرة من الجرائم والأخطاء التى يكثر حدوثها وجعل كفارتها تحرير الرقيق ، فبينها كانت الجرائم في الشرائع السابقة للإسلام تؤدى إلى استرقاق الأحرار إذا بها في شريعة الإسلام تصبح مؤدية إلى تحرير العبيد . فالإسلام ينظر إلى تحرير العبد على أنه قربة كبيرة يتقرب بها العبد إلى ربه ويكفر بها خطاياه ، فجعل الإسلام تحرير الرقيق تكفيرا للقتل الخطأ وما في حكمه ، قال تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ﴾ (١) . وجعله كذلك كفارة للحنث في اليمين . قال تعالى : ﴿ لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾ (٢) .

وجعله كذَّلك وسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليها زوجها ظهارا بأن قال لها: « أنت على كظهر أمى » . أو عبارة من هذا القبيل ، قال تعالى : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

<sup>(</sup>١) النساء ٩٢ (٢) المائدة ٩٨٠.

من قبل أن يتماسا كه<sup>(١)</sup>.

وجعله كذلك كفارة للإفطار العمد فى رمضان ، فعن أبى هريرة قال : « جاء رجل إلى النبى ــ عَلَيْتُهُ ــ فقال : هلكت يا رسول الله ! قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتى فى رمضان ! قال : هل تجد ما تعتق به رقبة ؟.. » .

وتقرر الشريعة الإسلامية أن من وجبت عليه كفارة من هذه الكفارات ولم يكن يملك عبدا وجب عليه أن يشترى عبدا ويعتقه متى كان قادرا على ذلك ؟

٧ - خصص الإسلام سهما من مال الزكاة ، أى جزءا من ميزانية الدولة ، لشراء العبيد وتحريرهم ومساعدة من يحتاج منهم إلى المساعدة في سبيل تحريره كالمكاتبين ومن إليهم ، قال تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ﴾ (٢) . أى في فك قيود الرق عن رقاب العبيد .

والمقصود بالصدقات في الآية: الزكاة التي كان يتألف منها أهم جزء من موارد الدولة ، فبينها كان بعض الشرائع السابقة للإسلام يفرض على المولى الذي يعتق عبده غرامة يدفعها إلى بيت المال ، إذا بشريعة الإسلام تخصص جزءا من ميزانية الدولة لإنفاقه في تحرير الرقيق . وكانت الحكومات الإسلامية تحترم هذا المصرف وتخصص له نصيبه ، بل لقد كان ينفق فيه أحيانا أكثر من نصيبه ، فقد ذكر يحيى بن سعد أن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد بعثه على صدقات إفريقية ، أي على جمع الزكاة من أهلها ، فاقتضاها وطلب فقراء يعطيهم منها فلم يجد ، لأن عمر بن

<sup>(</sup>۱) المجادلة ۳ (۲) التوبة ۲۰

عبد العزيز كان قد أغنى جميع الناس ، فاشترى بها كلها رقابا وأعتقها .

٨ حبب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق وجعله أكبر قربة يتقرب بها العبد إلى ربه ، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ فلا اقتحم العقبة \* وما أدراك ما العقبة \* فك رقبة ﴾ (١) . أى أن اقتحام العقبة الكبرى التي لا بد من اقتحامها للوصول إلى الجنة تقتضى أن يتقرب المؤمن في حياته إلى ربه بعمل جليل من أعمال البر كتحرير الرقيق . ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لهذه القربة أن النبي \_ عيالة \_ يضرب بها المثل في جلال العمل وعظيم الأجر فيقول : « من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة » . أو « يكون ثوابه عند الله ثواب من أعتق رقبة » .

جاء الإسلام وديانات تقر الرق وتوصى بقتل أسرى الحرب ، وفلسفات ترى أن الرق نظام طبيعى وأن الحرة إذا ما تزوجت عبدا كان جزاؤها الإعدام ، فلم يتهبب النظم القائمة فى المجتمعات القديمة بل قابلها وجها لوجه ، وأعلن رسول الله أن لا إله إلا الله ولا مولى إلا الله وأن الناس جميعا لآدم وأن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ، وراح الإسلام يعمل على إشاعة الحرية للناس جميعا وعلى محق الرق فى هوادة . وقد كان رسول الإسلام \_ عليه صلوات الله وسلامه \_ أول من طبق أوامر الله ليكون أسوة حسنة للمسلمين ، فأمر ابنة عمته زينب بنت جحش أن تتزوج ربيبه زيد بن حارثة ليقضى على ترفع السادة عن الزواج من العبيد . وما كان رسول الله \_ عين على ترفع السادة عن الزواج من العبيد . وما كان رسول الله \_ عين ويترك لهن الخيار ، وقد أوصى بأن يؤخذ رأى البنات فى الأزواج . ولكنه أمر زينب بنت جحش أن تتزوج زيدا لحكمة البنات فى الأزواج . ولكنه أمر زينب بنت جحش أن تتزوج زيدا لحكمة

<sup>(</sup>۱) البلد ۱۱ ـ ۱۳

أرادها الله . ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (١) .

وفضل الإسلام الزواج بالأمة المؤمنة على الزواج بالحرة المشركة: وأوصى نبى الإسلام عليه السلام بالرقيق خيرا فكان يقول: ( لقد أوصانى حبيبى جبريل بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم ». وكان عليه السلام يشفق عليهم من الكلمة الجارحة فيقول: ( لا يقبل أحدكم عبدى ، أمتى .. وليقبل فتاى وفتاتى وغلامى ».

وكان عليه السلام يؤاكلهم ويلبى دعوتهم إلى الطعام ويقول للمسلمين: « إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » .

وكان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ». وكانت وصية النبى ــ عُلِيْكُ ــ قبيل وفاته: « الصلاة وما ملكت أيمانكم ».

لم يقر الإسلام القرصنة والخطف والسبى وبيع الأسرى في الأسواق بيع الحيوان ، فإن كان بعض النخاسين من المسلمين قد جابوا الصحراء وخطفوا الرجال والنساء والأطفال وباعوهم في الأسواق فما ذلك من الدين ، فما أباح الإسلام اختطاف الناس من السود أو البيض ، وما جاء الإسلام إلا لإشاعة الحرية وتقويض ما يقيد حرية الإنسان .

ولم يقر الإسلام فرض الرق على أسرى الحروب ، بل إن القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٦

قد وضع أساس معاملة أسرى الكفار فى وضوح ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمَ الذَينَ كَفُرُوا فَضَرِبِ الرقابِ حتى إِذَا أَتُخْنَتُمُوهُم فَشَدُوا الوثاق فَإِمَا مَنّا بعد وإما فداء ﴾ (١) . فإن كان بعض أمراء المسلمين قد فرضوا الرق على أسرى الحروب التي شنوها فما ذلك من الدين ، فما ينبغي الاستدلال على صحة الدين أو فساده بما يفعل أهله . وقد يكون أمراء المسلمين قد اضطروا إلى استرقاق أسرى الحروب لما رأوا أن الأعداء قد استرقوا أسرى المسلمين كما يقول الأستاذ المستشار على على منضور في كتابه ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ) .

ولم يقر الإسلام مبدأ استرقاق المدين إذا عجز عن سداد دينه ، بل أوصى الدائن أن ينظر مدينه إلى ميسرة حتى يتمكن من السداد . ولم يقرحق الوالد في بيع أولاده ذكورهم وإناثهم ولا حق الإنسان في أن يتنازل عن حريته ويبيع نفسه .

وقيد الإسلام رق الوراثة ووسع منافذ العتق ؛ ولو اتبع المسلمون شريعة الله دون تأويل لصفى الرق فى جيل أو جيلين على الأكثر دون أن تحدث فى المجتمع الإسلامي هزات اقتصادية ونكبات إنسانية من جراء تحريم الرق طفرة واحدة ، ولكنها أهواء الناس وانحرافات الأمراء وجشع النخاسين التي أبقت الرق فى الإسلام دون سند من شريعة الله أو سنة رسول رب العالمين .

القاهرة في ۱۹۶۸/۱۲/۲۲

<sup>(</sup>١) محمد ٤

#### المراجمع

القرآن الكريم

الكتاب المقدس

صحيح البخارى

السيرة النبوية لابن هشام

السيرة الحلبية لعلى برهان الدين الحلبي

الروض الآنف للسهيل

تاریخ الطبری

أسباب النزول

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

المقدمة لابن خلدون

الحرية ف الإسلام للدكتور عبد الواحد واف

الشريمة الإمسلامية والقانون الدولى العام

للمستشار على على منصور.

المستشرقون والإسلام للمهندس زكريا هاشم زكريا

أبناء أبى بكر الصديق للمؤلف

بلال داعي السماء . لعباس محمود العقاد

حسان بن ثابت للدكتور سيد حنفي حسنين

نساء النبي للدكتورة بنت الشاطيء

للمؤلف

أهل بيت النبي

ر . ف بودلى ترجمة : محمد محمد فرج

الرسول . حياة محمد

وعبد الحميد جودة السحار

A Literary History of the Arabs By Nichilson

Muslim Institutions By Maurice Gauderoy - Demombynes.

لأبى الفرج الأصفهانى للألوسى للنويرى

الأغانى بلوغ الأرب نهاية الأرب

!

### للمسؤلف

| الطبعة الأولى   |                     |                          |
|-----------------|---------------------|--------------------------|
| مايو سنة ١٩٤٣   | قصة                 | ، أحمس بطل الاستقلال     |
| يوليو سنة ١٩٤٣  |                     | أبو ذر الغفارى           |
| مايو سنة ١٩٤٤   |                     | بلال مؤذن الرسول         |
| ديسمبر سنة ١٩٤٤ | مجموعة أقاصيص       | ني الوظيفة               |
| يوليو سنة ٥٤٩   |                     | سعد بن أبي وقاص          |
| فبراير سنة ١٩٤٦ | مجموعة أقاصيص       | جمزات الشياطين           |
| اكتوبر سنة ١٩٤٦ |                     | أبناءأبي بكر الصديق      |
| يناير سنة ١٩٤٧  | مع محمد محمد قرح ). | الرسول ( حياة محمد ترجمه |
| سنة ١٩٤٧        | رواية               | في قافلة الزمان          |
| مايو سنة ١٩٤٨   |                     | أهل بيت النبي            |
| سنة ١٩٤٩        | قعبة                | أميرة قرطبة              |
| مايو سنة ١٩٥٠   | قمية                | النقاب الأزرق            |
| سنة ١٩٥١        |                     | المسيح عيسى بن مريم      |
| سنة ۱۹۵۲        |                     | قصص من الكتب المقدسة     |
| سنة ۱۹۵۲        | رواية               | الشارع الجديد            |
| سنة ١٩٥٣        | مجموعة أقاصيص       | صدى السنين               |
| سنة ١٩٥٤        |                     | حياة الحسين              |
| سنة ١٩٥٤        | قصة                 | قلمة الأبطال             |
| دیسمبر سنة ۱۹۵۷ | قصة                 | المستنقع                 |
| ینایر سنة ۱۹۵۸  |                     | أم العروسة               |
| مارس سنة ۱۹۵۸   | قصة                 | وكان مساء                |
| يوليو سنة ١٩٥٨  | قصبة                | أذرع وسيقان              |

#### الطبعة الأولى

| العبيت الدوي    |               |                              |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| ١٩٥٩ سيلة ١٩٥٩  | مجموعة أقاصيص | أرملة من فلسطين              |
| سېتمېر سنة ۹۹۹  | رواية         | الحصاد                       |
| سنة ١٩٣١        | ;             | القصة من خلال تجاربي الذاتية |
| أكتوبر سنة ١٩٦٢ | قصة           | جسر الشيطان                  |
| ديسمبر سنة ١٩٦٣ | مجموعة أقاصيص | ليلة عاصفة                   |
| يناير سنة ١٩٦٤  | قصة           | النصف الآءو                  |
| يونيو سنة ١٩٦٥  | رواية         | السهول البيض                 |
| يوليو سنة ١٩٦٧  |               | وعدالله واسرائيل             |
| يناير سنة ١٩٧٢  | قصة           | عمر بن عبد العزيز            |
| اكتوبر سنة ١٩٧٢ | لمبة          | المحقيد                      |
| فبراير سنة ١٩٧٥ |               | هذه حياتي                    |
| ابريل سنة ١٩٧٥  |               | مذكرات سينالية               |
|                 |               |                              |

## القصّص الدّبيت بي (للأطف ال)

| فی ۱۸ جزیا | قصيص الأنبياء         |
|------------|-----------------------|
| في ٢٤ جزيا | قصيص السيرة           |
| لی ۲۰ جزءا | قصمص الخلفاء الراشدين |
| لى ٢٤ جزءا | العرب في أوروبا       |

# مجادرس والاله

وَالذين مَعَالَهُ عِنْدُ مِنْ جَزِءًا

| 4             | ا ساداهه أدرالأنهاه         |
|---------------|-----------------------------|
| أكتوبر ١٩٦٥   | ا البراسيم ابو الد سياء     |
| مارس ۱۹۳۳     | ٢ ـــ هاجر المصرية أم العرب |
| سبتمبر ١٩٦٦   | ٣ ـــ بنو إسماعيل           |
| فبراير ١٩٦٧   | ٤ ـــــ العدنانيون          |
| مايو ١٩٦٧     | ه ــ قریش                   |
| يولية ١٩٦٧    | ٦ ـــ مولدالرسول            |
| أكتوبر ١٩٦٧   | ٧ ـــ اليتيم                |
| ینایر ۱۹۶۸    | ٨ ـــ خديجة بنت خويلد       |
| مارس ۱۹۶۸     | ٩ ــ دعوة إبراهيم           |
| مارس ۱۹۶۸     | ۱۰ ــ عام الحزن             |
| سبتمبر ۱۹٦۸   | ١١ ـــ الهجرة               |
| نوفمبر ۱۹۶۸   | ۱۲ ـــ غزوة بدر             |
| يناير ١٩٦٩    | ۱۳ ـــ غزوة أحد             |
| مايو ١٩٦٩     | ۱٤ ــ غزوة الخندق           |
| يونية ١٩٦٩    | ١٥ ــ صلح الحديبية          |
| نوفمبر ۱۹۳۹   | ١٦ ـــ فتح مكة              |
| توفمبر ۱۹۷۰   | ۱۷ ـــ غزوة تبوك            |
| مايو ۱۹۷۰     | ۱۱ ــ عام الوفود            |
| نوفمبر ۱۹۷۰   | ١٥ _ حجة الوداع             |
| دیسمبر۱۹۷۰    | ٢٠ ـــ و فاة الرسول         |
| 1 1 1 1 1 1 1 |                             |

رقم الإيداع ٣٠٢٤ الترقيم الدولي ٥ ــ ٣١٣ ــ ٣١٦ ــ ٩٧٧